

### مفت دمة

إِنَّ الحَمْدَ لله، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِن شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ الله؛ فَلا مُنْ شَرِطُ لَه، وَمَنْ يُهْدِهِ الله؛ فَلا مُنْ شَرِطُ لَه، وَمَنْ يُضْلِلُ؛ فَلاَ هُمَادِي لَه. يُضْلِلُ؛ فَلاَ هَادِي لَه.

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ الله -وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه-. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ الله -وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه-. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُونًا إِلَّا وَأَنتُم مُّسَلِمُونَ ﴾ .

﴿ يَنَا يَهُمَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمُ مِن نَفْسِ وَلِحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ مَ وَيُهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَاتَّقُواْ اللّهَ اللَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ وَمِنْهُمَا رَجَالًا كُثِيرًا وَنِسَآءً وَاتَّقُواْ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا يَسَاءً وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَسَاءً وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ

وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾.

### أمسابعسد:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ الله، وَأَحْسَنَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَيَّكِيدٍ، وَشَرَّ اللهُ وَكُلَّ اللهُ اللهُ فِي النَّارِ.

#### وبعسله:

فقد قال اللهُ -تباركَ وتعالى-: ﴿ وَقُلَ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُ ﴾؛ بياناً لواقِعِ (بَشَرِيًّ) لا يُرْضِي؛ بل إلى خَلَلٍ مُرًّ -فيهم - هُوَ يُفْضِي:

قال الإمامُ ابنُ القيِّمِ في «مدارج السالكين» (٢/ ٢٤٠) -مُفَسِّراً-:

"فأخبرَ أنَّ أذَى عدوِّهم لهم، وغَلَبَتَهُم لهم، إنَّما هو الله المعادية على الله المعامة على الله المعام المعام

وقد قال جماعةٌ مِن السَّلَفِ -تفسيراً-:

«يقولُ: قل لهم: أصابكم هذا الذي أصابكُم مِن عندِ أنفسِكُم

بخلافِ أمري، وتَرْكِكُم طاعتي؛ لا مِن عند غيرِكم، ولا مِـن قِبَـلِ أحدٍ سِواكُم»(١).

وقال شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّةَ في «الجواب الصحيح لِمَنْ بَدَّلَ دينَ المسيح» (٦/ ٤٥٠):

«وحيثُ ظَهَرَ الكُفَّارُ؛ فإنَّما ذاك لِذُنُوبِ المُسلمين التي أوجَبَتْ نَقْصَ إيهانِهم - نَصَرَهُمُ اللهُ». نَقْصَ إيهانِهم - نَصَرَهُمُ اللهُ».

وقال –رحمهُ اللهُ – في «مجموع الفتاوى» (١١/ ٦٤٥):

«.. وإذا كان في المسلمين ضَعْفٌ، وكان عدوُّهُم مُستظهِراً عليهِم: كان ذلك بسببِ ذنوبِهم وخطاياهُم؛ إمَّا لتفريطِهِم في أداءِ الواجباتِ –باطناً وظاهراً–، وإمَّا لِعُدُوانِهم بتَعَدِّي الحدودِ –باطناً وظاهراً–، وإمَّا لِعُدُوانِهم بتَعَدِّي الحدودِ –باطناً وظاهراً–».

قلتُ:

فكيف إذا انْضَمَّ إلى ذلك: كثرةُ العَدُوِّ -عَدَداً وعُدَداً -...

(۱) «تفسير الطبري» (۱۰۸/٤).

وشراستهُ... وخُبثُهُ...

واشتدادُ ضعفِ الأُمَّةِ –أكثرَ وأكثرَ -..

وتكالُبُ الأعداء...

وخِذلانُ الأصدقاء؟!!

... فلا شَكَّ أَنَّ البلاءَ سيكونُ أشدًّ، والمصيبةَ ستكونُ أعظمَ..

وهذا -فوا أَسَفَاهُ- مَا بَلَوْنَاهُ فِي (حَـرَبِ غَـزَّة) -الأخـيرة-، والتي وَقَعَتْ فِي أُوائلِ شهرِ الله المحرَّم سنة (١٤٣٠)، واسـتمرَّتْ ثلاثةَ أسابيعَ...

ولقد كانت قلوبُنا تتقطُّعُ لِهَوْلِ ما يجري..

فَمَرِضَتْ نُفوسُنا...

وطاشَتْ عُقولُنا...

وما السببُ في هذا -كُلِّهِ- إلاَّ أنَّنا ضَعُفْنا عن أنْ يكونَ لنا يَـدُّ بارَّةٌ في نُصْرَةِ إخوانِنا وأهلِنا... حتَّى الدُّعاءُ .. بَخِلَ الكثيرون بهِ -وللأسفِ الشديد-!! وَرَكَــنَ الأكثــرونَ إلى عــواطِفِهِم، وحماســاتِهم، وثــائرة نفوسِهم(١)!!

وتوهَّمَتْ فِئامٌ مِن الناسِ أنَّ النصرَ كائِنٌ بمُظاهراتِهم، ومهرجاناتِهم -حَسْبُ-..

وهم -أجمعون- بعيدُونَ في ذلك -كُلِّهِ- عن التربيةِ الـشرعيَّةِ الْجادَّةِ للأُمَّةِ، التي فيها عِزُّها، وفيها نصرُها، وقِيامُها..

وقد قال الإمامُ ابنُ القيِّم -رحمهُ اللهُ- في «إغاثة اللهفان» (٢/ ١٨٢):

«... فإذا ضَعُفَ الإيمانُ: صار لِعَـدُوِّهم عليهم مِـن السبيل

(١) وقد أثَرَ الإعلامُ الشيعيُّ الرافضيُّ في بعضِ (أهل السُّنَّةِ)؛ غـافلين عن تاريخِهم الأسود، ومُتغافلين عن ماضيهم المُشين!

وانظُر كتابي «مُجمل تاريخ الدعوة السلفية في الدِّيارِ الأُرْدُنِيَّة» (ص٧٦)، وما سيأتي -هُنا- (ص٦٢).

بحَسَبِ ما نَقَص مِن إيهانهم؛ فهُم جعلوا لهم عليهم السبيل بها تَركُوا مِن طاعةِ الله -تعالى-.

فالمؤمنُ عزيزٌ، غالبٌ، مُؤيَّدٌ، منصورٌ، مَكْفِيُّ، مدفوعٌ عنه -بالذَّاتِ- أينها كان، ولو اجتمع عليه مَن بأقطارِها- إذا قام بحقيقةِ الإيهانِ وواجباتِه -ظاهراً وباطناً-».

وقال الإمامُ القُرْطُبِيُّ -الْمُتُوفَّى سَنَةَ (٦٧١هـ) -رحمهُ اللهُ - في «تفسيرِه» (٢٧٥هـ) - رحمهُ اللهُ عَن «تفسيرِه» (٣/ ٢٥٥) - في تفسيرِ قول الله -تعالى-: ﴿ كُم مِن فِئَةٍ قَلِيلُ لَهُ غَلَبَتُ فِئَةً كَثِيرَةً أَبِإِذُنِ ٱللهِ ﴾:

«فيها تحريضٌ على القِتالِ، واستِشْعارٌ للصَّبْرِ، واقتداءٌ بِمَنْ صَدَقَ ربَّهُ.

وهكذا يجبُ علينا نحن أنْ نَفْعَلَ!

لكنَّ الأعمالَ القبيحةَ، والنَّيَّاتِ الفاسدةَ مَنَعَتْ مِن ذلك؛ حتى يَنْكَسِرَ العددُ الكبيرُ مِنَّا قُدَّام اليسير مِن العَدُّوِّ -كما شاهدْناهُ غيرَ مَنَّ وَ- عَمَا شَاهدُناهُ غيرَ مَنَّ وَ-، وذلك بما كَسَبَتْ أيدينا...

ف الأعمالُ فاسدةٌ، والسضعفاءُ مُهْملُون (۱)، والسصبرُ قَليلٌ، والاعتمادُ ضعيفٌ، والتقوى زَائِلَةٌ».

... ولقد كانت دروسُ ومُحاضراتُ وخُطَبُ إخوانِنا المشايخ السلفيِّن في بَلَدِنا (الأُرْدُنّ) -أثناء (حرب غَزَّة) -هـذه - مُتَوَجِّهَةً -كُلُّها - إلى أصلِ علميًّ منهجيًّ واحدٍ؛ وهو: ربطُ القلوبِ بربِّ العالمين؛ وتحفيزُ النُّفوسِ إلى التوحيد الحقّ، والعقيدةِ الصحيحة، والعلمِ النافع المُورِّثِ للعملِ الصالحِ؛ والذي هو أعظمُ مقوِّماتِ النصر، وأهمُّ أسبابِهِ...

مُرْجِئين -وفَّقَهُمُ اللهُ- إلى حِين: دروسَهُم، وخُطَبَهُم المُعتادةَ - فَيُ طَبَهُم المُعتادةَ - في الفِقْهِ، والحديثِ، والتفسيرِ، والعقيدةِ- بُحُوِّلِينَها إلى هذا التأصيلِ الذي ذكرتُ -إرشاداً، وتوجيهاً-(٢).

 <sup>(</sup>١) لو فتحنا حرف الميم -أو كسرناه! -: لكان كلاهُما صواباً في وَصْفِ هَوانِ حالِنا -فاعِلاً ومفعولاً! -!!

اللهمَّ (افتحْ) علينا، و(اكسِر) عدوّنا...

<sup>(</sup>٢) وما في كتابي هذا: تفريغُ ثلاثةٍ -لي- منها.

ومشايخُنا -جزاهُم اللهُ خيراً- فيها كانوا فيه قائمِين، وإليه داعِين، وعليه حاثِين-: تجنّبُوا ذيّاك التثوير (الحهاسيّ!) الفارغُ<sup>(1)</sup> الندي مارَسَتْهُ بعضُ الجهاعاتِ الجِزبيّة؛ والتي لا حُضُورَ لها -حقيقةً- إلاّ في أمثالِ هذه الأجواءِ (الفوضويّة=الهُلامِيَّةِ!)؛ التي لا عِهادَ لها في إطارِ العِلْم، ولا اعتهادَ عليها في دائرةِ الحقّ -عاطفة (حماسيّة)، وتهييجاتٍ سياسيّة-!!

وجانبُوا -أيضاً -أعني: مشايخ السلفيّين -بارك اللهُ فيهِم - صنيع بعض الجهاعات الحِزْبِيَّةِ الأُخْرَى؛ مِن ذلك الإهمال التَّامِّ لأحوالِ إخوانِنا في (غَزَّة)، ورعايتهم -ومراعاتهم - فيها وَقَعَ عليهِم، فضلاً عن الإعراضِ عن ذلك الرَّبْط الشرعيّ بالعقيدة والتوحيد -الذي هو أصلُ الأصول -!!

ولكنْ؛ (فاقِدُ الشَّيْءِ لا يُعطِيه)...

 <sup>(</sup>١) والَّذِي هو مُوَلِّدٌ للغَوْغائيَّة!
 بل مِن أجلِّ أسبابِ الانفلاتِ والتفلُّت!!

وكُنَّا - جميعاً - والفضلُ للمَوْلَى - عنَّ وجَلَّ - على الأصلِ الوسط الحقِّ؛ كما هي طريقة أهل السنَّة (١) في كُلِّ أمرٍ تجاذَبه أبالباطلِ طَرَفان (!)؛ وذلك على معنى ما قيل:

# كِلا طَرَفَيْ قصدِ الأُمورِ ذميمُ

وإضافة إلى هذا كُلِّه: كان هُنالك تواصُلُ -شِبْهُ دائم - مع إخوانِنا، وأهلِنا في (غَزَّة)، نتحسَّسُ أخبارَهم، ونطمئنُّ عليهم، ونسعى في حاجاتِهم -قَدْرَ الجَهْدِ والطاقةِ -؛ مَمَّا وَلَّدَ في نفوسِهم - والحمدُ لله - وحدَه - عظيمَ الأمل، وبَعَثَ فيهم كبيرَ الرَّجاء...

ناهيكَ عن عددٍ مِن الجهودِ الفرديَّة -أو الجهاعيَّة - التي قام بها كثيرونَ مِن إخوانِنا السلفيِّين -بحسبِ استطاعتِهم - في نُصرةِ إخوانِه المنكوبِين، وتوجيهِ أهل الخير والجَدةِ إليهم؛ ومَدِّ يدِ المعونةِ لهم -مِن خلالِ الوسائلِ الرسميَّةِ المُتاحةِ؛ لإعانتِهم، المعونةِ لهم -مِن خلالِ الوسائلِ الرسميَّةِ المُتاحةِ؛ لإعانتِهم،

<sup>(</sup>۱) انظر «الوصيَّة الكُبري» (ص۱۹-۲۶) -لـشيخ الإسـلام ابن تيميَّة -.

والأخذِ بأيدِيهِم- نظرةً إسلاميَّةً شامِلة، لا نظرةً حِزبيَّةً مُتقـاصِرةً خامِلة-!!

... أكتُبُ هذا - كُلَّهُ - مُضْطَرًّا له، غيرَ راضٍ عنهُ؛ بل مدفوعاً إليه؛ لأَرُدَّ على كاتبٍ (قَمِيء!)؛ جَرَّدَ قَلَمَهُ (الوبيء) - في كثيرٍ ممَّا يكتُبُ! - للغَمْزِ في الدعوةِ السَّلَفِيَّةِ، والطَّعْنِ بعُلمائِها، ومشايخِها (١). وهو يَجِدُّ في إظهارِ نفسِه بثوبِ النَّاصِحِ الأمين! ولَبُوسِ الكاتب المُنصِف!!

ولكنَّهُ ثوبٌ رقيقٌ؛ كَشَفَ سَوْأَتَهُ، وكَسَفَ عورتَه...

<sup>(</sup>١) في الوقتِ الذي يمدحُ فيه -بنوعِ غُلُوًّ! - بعضَ دُعاةِ الفضائيَّات الجُدُد- حِزبيِّن مُتعَصِّبِن، وصوفيِّن غارِقين -!!.. فأين حرصهُ المزعومُ -إذن -؟! ومَن هذا الإنكارِ الحقِّ؛ بدلاً من هذا الإنكارِ الباطلِ المُغاير للحقِّ؟!

<sup>...</sup> ثُمَّ رأيتُ لهُ -بَعْدُ- مقالاً -بتاريخ: ١٠/٣/٣٠ - في (سبيلهِ!) -نفسه - بعُنوان: (السلفيُّون والـشيعة.. ومحنة التعـايش!) يُغـازِلُ (!) فيـه الشيعة الشَّنِيعة؛ بعباراتٍ مُتناقضةٍ صريعة!!!

... يـا (قـوم): لقـد كِـدتُم تُفـسِدُونَ عـلى عُقـلاء المُـسلِمين إخلاصَهُم!!

لقد كَتَبَ ذَيَّاكَ الكاتبُ (الغُمْرُ!) في جريدةٍ (أُرْدُنِيَّةٍ) جائرةٍ عن (السبيلِ!) مقالاً ظالماً بعُنوان: (سلفيُّو الأُرْدُنَّ وحَرْب غزَّة.. لم كُلُّ هذا الغِياب؟!)(')!!

بانِياً مقالَهُ -عاملَهُ اللهُ بِعَدْلِهِ -على التطاوُل على أستار الغَيْبِ؛ بِهِ النَّهِ اللهُ بِعَدْلِهِ -على التطاوُل على أستار الغَيْبِ؛ بها تضمَّنَهُ تَعَدِّيهِ -هذا- مِن الظُّلمِ والتجنِّي، والجهلِ والتجاهُل، والجقدِ المُتوارَثِ بغيرِ سببٍ إلاّ الهَوَى!!

و (لعلَّ) بعضَ عُذْرِهِ (!) فيما سوَّدَ: أَنَّنا -نحنُ السَّلَفِيِّين - لا نَمْلِكُ الوسائلَ الإعلاميَّة و (الإعلانيَّة!) التي تُمُكِّنُنا مِن الوُصولِ إلى (نَبْضِ!) الشارع -بحسب التعبير الصحفيِّ السياسيِّ -! مع التنبيه النبيه إلى: أنَّنا لو (!) مَلَكُنا تِلْكُمُ (الوسائل) -حَقًا-؛

<sup>(</sup>۱) بتاریخ: ۳/ شباط/ ۲۰۰۹م.

فإنَّ الوُصولَ إلى (الشوارع!) ليس هـدفاً لنـا، ولا طريقـاً معروفـاً عَنَّا!! لا مِن قريبٍ ولا مِن بعيد! لا في كثيرٍ ولا في قليل!!

أمَّا الجوابُ (المُباشر) على سؤالِهِ القاصِر الخاسِر؛ فأقولُ:

لَمْ نَغِبْ -يا هذا- إلا عن ساحاتِ التَّحَزُّبِ الظالمةِ...

لمْ نَغِبْ إِلاّ عن التبجُّح الإعلاميِّ المُتَذَبْذِب...

لم نَغِبْ إلا عن العُيُون المتربِّصةِ بالسُّوء...

لَمْ نَغِبْ إِلاّ عن القُلوبِ المَليئةِ ظَنًّا باطِلاً بالمُسلمين..

لَمْ نَغِبْ إِلاَّ عن (النَّظَارات) السَّوْداء التي لا تَرَى إلا ما تُرَى...

... وهذا غيابٌ -والله- أشرفُ مِمَّا يُعَاكِسُهُ مِن ذَيَّاكَ الحُضُور -ولو بالسِّنِيِّ والشُّهُور!-!!!

﴿ وَمَن لَّمْ يَجَعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴾..

## ﴿ . . لِيَبْلُوكُمْ أَيْتُكُو أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ﴾ . .

وأمَّا ما أُقِيمَ مِن (مهرجانات النصر (')!) -بعد انتهاء الحرب-؛ فلا أذكُرُ فيه إلاّ كلمتين:

الأُولى: أنَّ هذا -مِن حيثُ الواقعُ والأثر - أقربُ إلى أنْ يكونَ استعراضاتٍ حزبيَّةً (حماسيَّةً!)؛ بغيرِ هَدَفٍ، ولا جوهر!

وما أجملَ ما قالَهُ أخُونا الكريمُ فضيلةُ الشيخ مشهور حسن في كتابِهِ «السلفيُّون وقضية فلسطين» (ص٧٦):

«في غيابِ (البُنيان العَقَدِيِّ الصحيح)، و(المنهجيِّ السليم)، يغدُّ ومِن المستحيل -مِن وجهةِ نظرٍ شرعيَّةٍ -النَّصرُ، وهو مِن (١) أهمٌّ وسائلِهِ- بعد الإعداد-...».

<sup>(</sup>١) ووالله؛ إنّنا للنّصرِ مُحِبُّون، وبه راغِبُون، وإليه مُشتاقُون.. ولكن؛ هل يكونُ النّصرُ بها نخدعُ به أنفسَنا؟!
ونُغالِطُ به واقِعَنا؟!
ونُضحِكُ -بسببه- علينا غيرَنا؟!
(٢) إنْ لم يكن الأهمَّ!

الثانية: كلمة الإمام العِزِّ بنِ عبدِ السَّلام؛ نُقارِئُها بالواقع، ونُقايِشُ الواقع، ونُقايِشُ الواقع، ونُقايِشُ الواقع بها؛ قال -رحمهُ اللهُ-:

«التولِي يومَ الزَّحْفِ مَفْسَدَةٌ كبيرةٌ، لكنَّهُ واجبُ إِنْ عُلِمَ أَنَّهُ يُقْتَلُ فِي عَيرِ نِكايةٍ فِي الكُفَّار؛ لأنَّ التغريرَ فِي النُّفوسِ إِنَّما جاز لما فيه مِن مصلحةِ إعزازِ الدِّين بالنِّكايةِ فِي المُشركين، فإذا لم تحصلِ النَّكايةُ: وَجَبَ الانهزامُ؛ لِمَا فِي الشُّبُوتِ مِن فَوَاتِ النَّفوس مع شِفاء صُدور الكُفَّار، وإرغام أهل الإسلام.

وقد صار التُّبوتُ -هُنا- مفسدةً محضةً، ليس في طَيِّها مصلحةٌ» (١).

وبخاصَّةٍ أنَّ الجِهادَ (الحَقَّ) «عبادةٌ -وعبادةٌ عظيمةٌ جدًّا-؛ ولكنَّ هذه العبادةَ لا تُقبَلُ عند الله -عَزَّ وجَلَّ- إلاَّ إذا خَلَصَتْ لله؛ ليس لحزبيَّةٍ، أو دفاع عن أرضٍ، والأرضُ كُلُّها لله، يُمَلِّكُها مَن

<sup>(</sup>١) «قواعد الأحكام» (١/ ١١١).

يشاءُ مِن عبادِه»(١).

.. هذه تَقْدِمَةٌ بِينَ يَدَيْ ما أَعانَنِي اللهُ -تعالى- عليه -على وجهِ الاختِصار-؛ في مسألةٍ كُبْرَى؛ عَجَزَتْ عنها دُول، وضَعُفَتْ أمامَها شُعوب، وتكسَّرَتْ بين أيديها أقلامٌ، وتوالَتْ عليها مِن السِّنين عُقود...

ولا يعلمُ نهايتَها إلا الحيُّ القيُّوم -جَلَّ في عُلاهُ، وعَظُمَ في عالي سَماه-.

وليس لنا مِن سَلْوَى حقَّ نذكرُها، ونُكرِّها إلاَّ آياتُ القرآنِ اللهِ السَّرانِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ مِن اللهِ اللهِ اللهُ مِن اللهِ اللهُ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ مِن اللهِ اللهُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ الله

ومِن أَجَلِّ ذلك -وأجملِهِ- قولُ الله -تباركَ وتعالى-:

<sup>(</sup>١) مِن مُحَاضرة «وجوب التحرِّي في الفتوى»؛ لشيخِنا الإمام الألبانيِّ – رحمهُ اللهُ –؛ بتاريخ: ١/ ٥/ ١٩٩٣.

﴿ وَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُننَقِمُونَ . أَقُ نُرِيَنَكَ ٱلَّذِى وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عِنْهُم مُننَقِمُونَ . أَقُ نُرِيَنَكَ ٱلَّذِى وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُقْتَدِرُونَ . فَاسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِى أُوحِى إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ . وَإِنَّهُ لَكَيْمِم مُقْتَدِرُونَ . فَاسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِى أُوحِى إِلَيْكَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ . وَإِنَّهُ لَذَكُرُ لَكَ وَلِقَوْمِكُ وَسَوْفَ ثُسَتَمْلُونَ ﴾ ...

... وإنَّا لله، وإنَّا إليه راجعون(١).

وَكُنَب عَلَى بِنْ عِيسَ بِنَ عَبِيرِ الْمِحَمِيتِ عَلَى بِنْ عِيسَ بِنَ عَبِيرِ الْمِحَمِيتِ البِعِسَ إِنَّا الْأَشرِيّ البِعِسَ إِنَّا الْأَشرِيّ

- عفا اللهُ عنهُ -

ضُحَى يوم المثلاثاء: ٦/ ربيع أول/١٤٣٠هـ (الأردن) – عمّان / مدينة طارق

(١) كَتَبَ فضيلةُ الأخ الدكتور الشيخ محمد موسى آل نـصر -حفظـهُ
 اللهُ-، وزادَهُ مِن فضلِه- بعد قراءَتِهِ كتابي -هذا- ما نصَّه-:

«قرأتُ كتابَكَ.. فوجدتُهُ طيِّباً نافعاً، أخْلَصْتَ فيه النَّصْحَ؛ بعيداً عن الهِياجِ العاطفيِّ، والحماسِ الثَّوْرِيِّ؛ مُدَعَّماً بالأدَّلَةِ السُرعيَّةِ، والأُصول العلميَّةِ...

فجزاكَ اللهُ خيراً، ونَفَعَ بك».

و(أنا) أقولُ لفضيلتِه: «جزاكَ اللهُ خيراً، ونَفَعَ بك»...

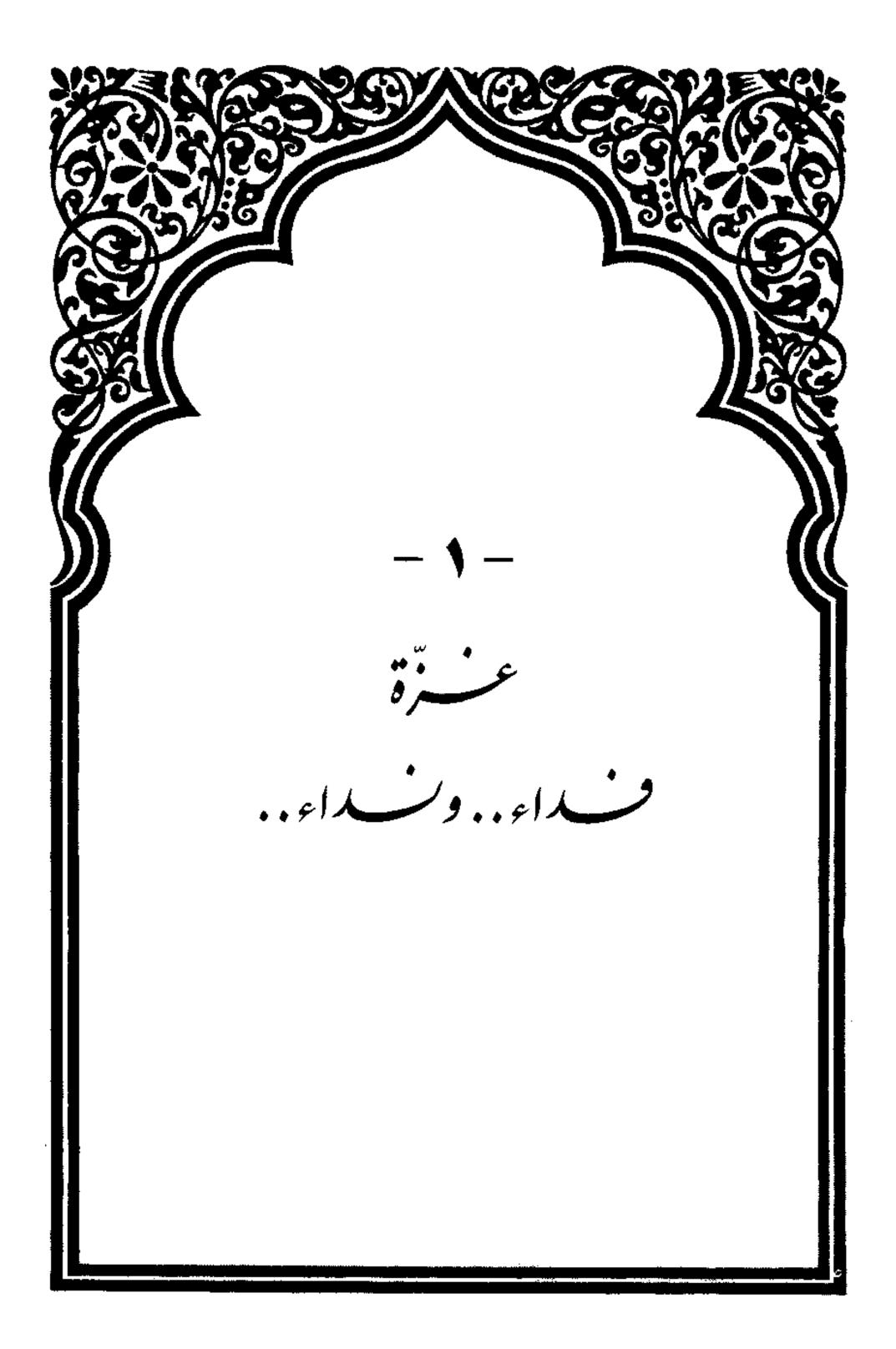



## غزَّة: فِداء..ونِداء..

٩/ محرَّم/ ١٤٣٠هـ

يا (غزَّة) الإباء...

نحنُ جميعاً -كُلُّنا- سواء..

ولو تنوَّعت ديارُنا أو الأسماء...

بِقِسمةِ الأطراف والأَجْزاء..

إلى متى البلاء؟!

إلى متى الجُرُوحُ والإغماء؟!

إلى متى الدِّماء؟!

إلى متى الأشلاء!؟

إلى متى يظلُّ حالُنا هَبَاء؟!

وجَمْعُنا غُثاء...

إلى متى نظلُّ دونَ خُبرٍ، دون ماء؟!

أو كهرباء؟!

فلْنَكْشِف الغِطاء:

إلى متى خِذلانُنا يا أقرباء...

... يا أسوياء؟!!

إلى متى سَيَنْمَحِي الظلامُ في الصباحِ والمساء؟!

إلى متى يا أُمَّتِي الصَّهَاء...

على عيونِكِ الغِشاء؟!

متى متى يأتينا الارتواء...

لِنُسقِيَ الظِّماء؟!

متى سيستقيم الالتواء؟!

متى سَيَظُهُرُ السَّناء؟!

متى متى يكُف مَن أساء؟!

متى متى يُرَجَّعُ الرَّخاء؟!

متى متى الشُّفاءُ مِن ذا الدّاء؟!

متى متى نَقَضُّ للأعداء...

مضاجعَ الأهواء؟!

متى متى تُمسَحُ عَنْ عيونِنا الأقذاء؟!

متى متى سَتَسْعَدُ النِّساء...

مِن فرحةٍ تُنهي العَناء؟!

متى متى نَشفى بلا دواء؟!

متى متى يكون مُبْرَمُ القضاء...

فيه نهاية العِداء؟!

يا (هُودُ) مهما يعظُم الشَّقاء..

ومهما تَكْثُرِ الأدواء...

وتُكثِروا الصِّياحَ... والعُواء..

وتقتلوا الأحياء....

كما قتلتُمُ -قبلاً -للانبياء...

بكُلِّ مَكْرٍ واضِحِ الجَلاء...

يا أنتُمُ الجُبنَاء...

ولو قَطَعْتُمُ عنَّا الشرابَ والغِذاء..

وتمنعوا الغَداءَ والْعَشاء..

وتقصِفوا في الصُّبح في العِشاء:

في الصيف في الشتاء:

لن تمنعوا عنّا الهواء..

ولا عواملَ البقاء..

لا لنْ يَحُلَّ أرضَنا فَناء...

لا بُدَّ مِن أَنْ يأْتِيَ الوِقاء..

فيه الوَفاء..

لا بدَّ مِن بُعْدٍ عن الجفاء...

ومِن تَجَاوُزٍ للقالةِ البَلْهَاء...

لا بُدَّ مِن أَنْ تَأْتِيَ الأَفْراحُ فِي اللِّقاء...

فيها الهناء...

بالأصدقاء...

لا أَنْ نَكُونَ إِخوةً أعداء!!

مِن غير أيِّ أوْصِياء...

فلنعظِم الأداء..

بغيرِ تَشْبيطٍ ولا إبطاء...

بكلِّ عزم يملأُ الأرجاء..

بالكِبْرِياء..

فَلْنُفُرحِ الأبناءَ والآباء..

وكُلُّنا حزمٌ، وكُلُّنا (إباء)...

فَلْنَجْفُ للجَفاء..

فَلْنَحْذَرِ الآثامَ والأخطاء..

فَلْنَتْرِكِ الجُشاء..

مِن كُلِّ بطنٍ غَصَّهُ امتلاء..

فلْنُوقنِ الحقُّ بلا امتراء...

لا نُكثر المِراء...

لا نُهُٰذِ قولاً كُلُّه هُراء...

يا (غزَّةَ) السَّرَّاء والضَّرّاء...

فلْتَسْمَعِي لأصدق الأنْباء..

فَلْيَنْتَظِرْ لِحَقِّنا مَن شاء:

تَكَاثَرَتْ على (خِراشنا) الظِّباء..

تعدّدت أمامَنا الأشياء..

تفاصَحَ الغوغاء..

تطاوَلَ السُّفَهاء...

قد دُلِّيتْ بالباطلِ الدِّلاء..

فلتسمعوا -يا قومَنا- النداء:

فلْنُكثر الدُّعَاء...

لربِّنا الحميد ذي الثناء...

فلْنُغلقِ العَزاء..

فليس ينفعُ الرِّثاء..

وليس يَصْلُحُ البُكاء...

ولا الغُواةُ الشُّعَراء...

ولا فطاحِلُ الخُطباء..

ولا بلاغةُ البُلغاء..

فحالنا تُشابهُ العَهَاء...

وإنَّنا نقولُ كِلْمةً سواء:

أين القلوبُ البيضُ في النَّقاء؟!

أين القلوبُ الطُّهْرُ في الصفاء؟!

أين اتّباعُ الأنبياء؟!

إِنْ كَانَ مِنَّا كُلُّ ذَا العطاء...

فيه الكضاء...

فالنصرُ حقًّا دائهاً هو الجزاء...

مِن ربِّنا المُكَبِّر الأمرَ مِن السَّماء...

هو العظيمُ ذو الآلاء..

هو الجليلُ ذو العطاء...

له يكونُ الالتجاء...

له يؤوبُ ذو الرجاء...

به يُقَرَّبُ النَّجاء...

به تزولُ كُلُّ عَقْبةٍ كأداء...

به يَعُمُّ الأرضَ كُلُّها الأنوارُ.. والأضواء...

هذا هو -يا قومي - الفداء..

هذا هو الفِداء....

والافْتِداء...

... للشِّرعةِ العَصْمَاء.



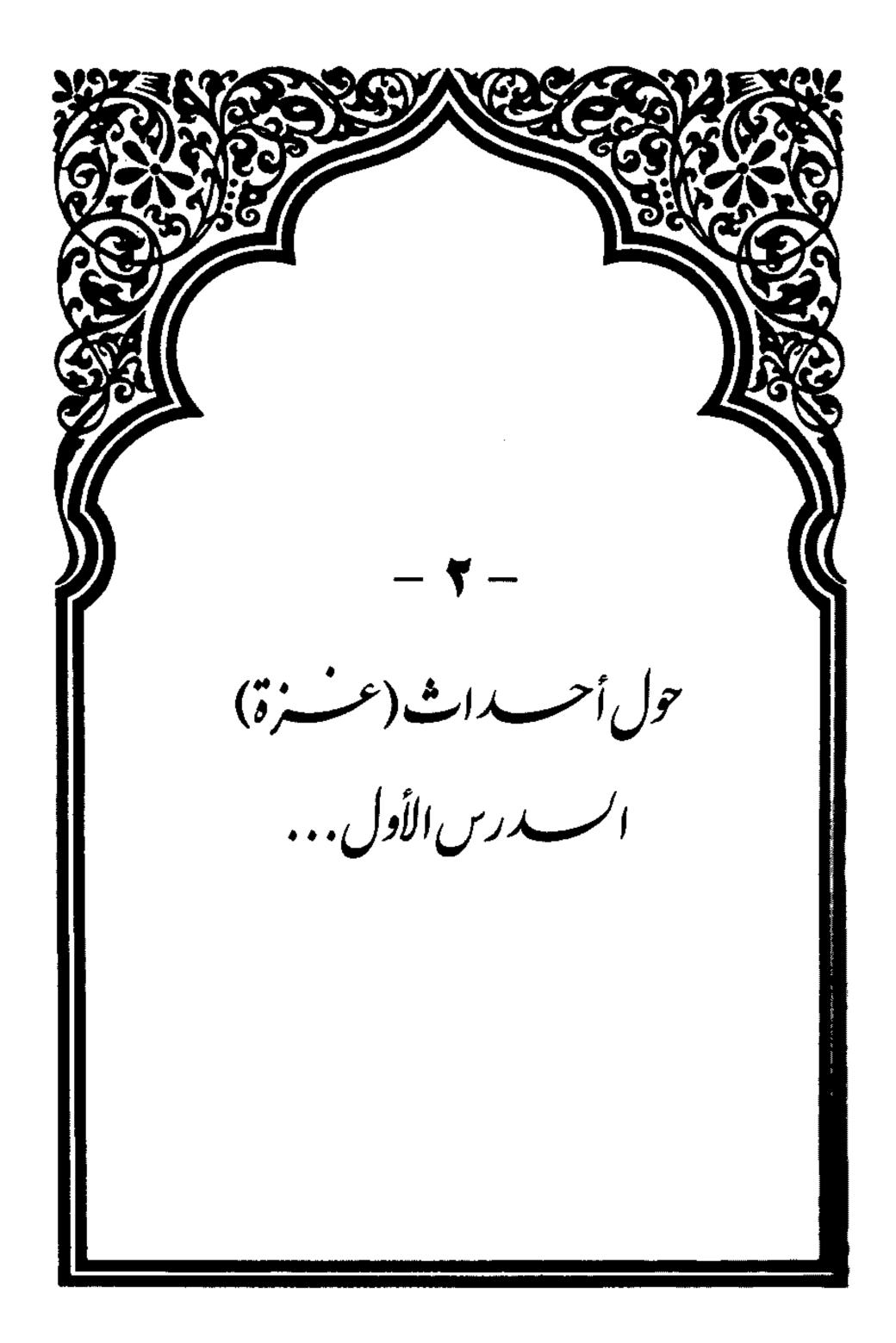

## حول أحداث (غزَّة) / الدرس الأول...

٥/ محرّم/ ١٤٣٠

إنَّ الحَمْدَ لله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسِنا وسيئاتِ أعمالِنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد ألا إله إلا الله -وحده لا شريك له-.

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أمسالعسد:

ماذا أقول ودمعنا يتكفك في ماذا أقول ودمعنا يتكفك من حالِ (غزَّة) والسواعدُ ترجُفُ ماذا أقولُ وفي القلوبِ مرارةٌ من هولِ حربِ والقذائفُ تقذفُ

... كان في ذهني أن أتكلم، لكنْ: أكادُ أن لا أتكلمَ!

ومَعَ هذا؛ فلا بد من تعليق وبيانٍ، وإبانةٍ شرعيةٍ كونيةٍ حول ما يجري لإخواننا في الله مِن أهل (غَزَّة)، ممَّن جمعتنا وإياهم: العقيدةُ الإسلامية، والتضاريسُ الجغرافية، والوحدةُ التاريخية -عبرَ سنين وسنين -.

وقبل أن أذكرَ ما عندي؛ أريد أن أذكر جانباً تاريخيًّا حول مدينة (غزَّة)؛ لما في ذلك من إضاءة وإضافة، قد لا يعرفُها الكثيرون - في غَمرةِ عواطفهم التي لم يستطيعوا ضبطها! - إلاَّ مَن رَحِمَ الله-. والموفَّق مَن وفَّقَهُ الله.

قال بعض المؤرخين<sup>(۱)</sup>: إن مدينة (غزَّة) مِن أقدم مدن العالم، ويقال: إنها رابع مدينة بُنيت على وجه الأرض!

واسم (غزَّة) -فيما قيل- جمع: (غازي)، أو (غُزاة)، وهم الرُّماة بالنَّشَاب-وهو السهم-، ثم تحرَّفت-عبر السنين- إلى (غزَّة).

<sup>(</sup>١) مِن مُقدِّمة "إتحاف الأعِزَّة بتاريخ غَزَّة» (١/ ٢٦) للشيخ عُثمان الطَّبَّاع. وانظُر «بلادنا فلسطين» (١/ ٢٩٨)، و «الموسوعة الفلسطينية» (٣/ ٣٩٨).

وهي بلدة كنعانية عربية.

وأيضاً؛ قيلت أقوالٌ حول معنى (غزَّة)؛ فقيل: هي بمعنى: القوي، وبمعنى: الكنز، وبمعنى: ما يُدَّخر.

وذكر بعضُ الجغرافيين -بياناً لحالها- أنها مدينة شاطئية، فيها قبر (هاشم بن عبد مَناف) (١)؛ لذلك يقال: (غزَّة هاشم) (٢).

وهو أحدُ أجداد نبيِّنا الكريم محمد -صلى الله عليه وسلم-.

وهي آخِرُ مدينة في جُند (فلسطين) قبل صحراء (مصر=سيناء).

<sup>(</sup>١) انظُر «توضيح المشتبِه» (٦/ ١٢٤) لابنِ ناصرِ الدِّين الدِّمَشْقِيِّ. وقد كتبَ إليَّ فضيلةُ الأخ الصديق الشيخ سمير المَبْحُوح الغَزِّيّ -حفظهُ اللهُ - مِن (غَزَّة)-:

أَنَّ (قَبرَ هاشِم) معروفٌ -الآن- لـدى الجميع -في (غـزة)-في منطقـةٍ سمُها (السِّدْرَة)-، وأنَّ عليه مسجداً!!

وكان هـذا القـبرُ مَـزاراً (!) -قبـل سـنوات!- وكــان أكثـرُ زُوَّارِهِ مِــن خارج!-، والآن: لا يزورُهُ أحدٌ -والحمدُ لله- وحدَه-...

<sup>(</sup>٢) وهو اسمٌ مُتوارَثٌ بين أهلِ العلمِ -على كافَّةِ تخصُّصاتِهم-.

وفيها وُلد عددٌ من أهل العلم؛ منهم: الإمام محمد بن إدريس الشافعي - رحمه الله -.

وهي تتميَّز بموقع نادرٍ؛ فهي قريبةٌ من الصحراء -شرقاً-، وقريبةٌ من البحر -غرباً-.

وهذا الجمعُ بين هذَيْن العُنْصُرَيْن عزيزٌ فيها خلق الله -سبحانه وتعالى- من البلاد.

وكان أبو الفداء -المؤرِّخ الإسلامي المعروف- أولَ من وصفها بشكلِ علميٍّ؛ فقال:

إنها بعيدةٌ عن البحر، تفصلها كُثبان رملية، وفي المدينة حِصن صغير، وقليلٌ من أشجار النخيل، لكن كرومها(١) خصبة.

<sup>(</sup>۱) وقد ورد في السنة المشرفة النهيُ عن تسمية العنب: (كرماً)؛ وهذا ممثله مشهورٌ على ألسنة الناس، يقولون -مثلاً-: ذهبنا إلى كروم العنب! وقد علّل النبيُّ الكريم عَلَيْ نهيه بقوله: «إنها الكرمُ قلبُ الرجل المؤمن»؛ لما فيه من كرم، ولما فيه من معانٍ سامية.

والكروم هي: عروش الأعناب!

قال: وكانت أيامَ ابنِ بطوطةَ عامرةً -وابنُ بطوطةَ الرحَّالةُ المعروف الذي جابَ اللَّذيا- وإن كان في «رحلته» مغالطات، وأشياءُ انتُقِدت عليه (١)، لكنَّ الأشياءَ الواضحة لا يُكابَرُ فيها -.

قال: مساجدها كثيرة، وهي محصَّنة، وتغصُّ بالمصلِّين.

فالصلاحُ والاستقامةُ سِمَةٌ قديمة في هذه البلاد الطيبة.

وهناك باحثٌ سويسريٌّ اسمه (هنري فليكل) كتب بحثاً بعنوان: «روح المقاومة القديمة في غزَّة»، يقول:

إن روح المقاومة ليست وليدة العصر الحالي في هذه المدينة، ولكنها سلسلة متداخلة الحلقات؛ فهذه المدينة - أي: (غزّة)-

والحديث: رواهُ البخاريُّ (٥٨٢٩)، ومسلم (٢٢٤٧) عن أبي هريرة..
 (١) كمثلِ بعضِ نُقولِهِ الباطلةِ عن شيخِ الإسلامِ ابنِ تيميَّةَ -رحمهُ اللهُ-!
 وانظُر «شرح ابن عيسى على قصيدة ابن القيِّم» (١/ ٤٩٧)، و«فتاوى المنار» (٦/ ٢٥٢٩).

تملك وثائقَ مكتوبةً تعود إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد -وما بعدها-.

ومِن هذه الوثائق ما يُبيِّن ما قام به بوليبوس في السنة (١٢٠) قبل الميلاد -وهو من ملوك (سوريا) القدماء-، وأنه قام باجتياح مدينة (غزَّة).

وأشاد بسكانها، وتكاتُفِ أهلها، وروح الشجاعة التي يَتَحَلَّوْن بها، وكيف وقفوا في وجه الإسكندر.

وقال بعض الشعراء في (غزَّة)، وبيان حالها -قديهً-:

بَرَزَتْ لهم والنارُ سيلٌ جائحُ

ونساؤُها خلف الرجال تُكافِحُ

وكذا على أبوابِ (غزَّةَ) ينحني

هامُ الطُّغاةِ ولا يمرُّ الفاتحُ

أرضُ السيام تفسوحُ بيَّاراتُها

فَيَجِنُّ ساكنُها بها والنازحُ

ما رامها الأعداءُ إلا ردَّدت

لحمي أنا مررٌ وبحري مالحُ

ونَظَمْتُ على نفس هذا النَّسَق -اليومَ-أيضاً- بعض الأبيات؛ فقلت:

اليوم (هودٌ) تستبيح حِياضها

بالطائراتِ وجيشُها يتواقحُ

وبمجلس للأمن أمس تردَّدوا

حتى يموتوا أو تُباد أباطحُ

طف ل وشيخ والنساء نساونا

ماتوا جميعاً دونَ أن يتزحز حوا

هدموا المساجدَ والمُصلِّي قائمٌ

ذا حقد (صهيونِ) فلا لن يُفلِحوا

ف اللهُ أك برُ مِن ظَلُوم ظلام والنصرُ يقرُبُ حين تُمسى تُصبِحُ

## لكن صبراً نرتجيه من الألى

## ظُلِموا فنصر الله دوما أنجح

... ولا بد من بيان -أيها الأخوة - نَذْكُرُ فيه بعض العواملِ المؤثِّرةِ فيها يجري في (غزَّة) -سواء أكانت هذه العواملُ عواملَ شرعيةً أم كونيةً -؛ نذكرها لنتعلَّم، نذكرُها لنعتبرَ ونَتَّعِظَ، نذكرُها لنأخذَ عبرةً، وأية عبرةٍ:

فأحوالُ المسلمين -اليوم - لا تسرُّ، وهذا الحالُ فيهم قديمٌ -وللأسف-، بل إن النبي -عليه الصلاة والسلام - قد ذكر ما سيصيبُ المسلمين من ذلِّ، وما سيصيبُهم من هوان؛ فقال -صلى الله عليه وسلم -: «إذا تبايعتم بالعينة، ورضيتم بالزرع، وأخذتم أذناب البقر، وتركتم الجهاد في سبيل الله؛ سلَّط الله عليكم ذُلاً؛ لا ينزعُهُ عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم»(۱).

<sup>(</sup>۱) رواهُ أبو داود (۳٤٦٢)، وأحمد (٥٠٠٧)، والبيهقيُّ (١٠٤٨٤) عن ابنِ عُمَر.

وصحَّحَهُ شيخُنا في «السلسلة الصحيحة» (١١).

فالحلُّ هو: الرجوعُ إلى الدِّين، الدِّين الحقِّ، الدِّين المبنيِّ على الكتاب والسنة، دين الله الذي أنزله على رسوله الكريم -صلى الله عليه وسلم-، والذي فهمه -أعظمَ فهم وأجلَّه وأكبَرَهُ- الصحابةُ، والتابعون، وتابعوهم -من أهل القرون الخيِّرة الخيرية المباركة-.

هو دينُ اللهِ الواجبُ وجودُه في هذه الأرض، وليس دينَ اللهِ الانحراف والتحريف، والغُلُوِّ والتخريف -سواء أكان ذلك كبيراً أم صغيراً-.

فكثيرٌ من الناس يستسهلون البدعَ والمنكراتِ، ويتهاونون فيها، ولا يعلمون كم هي خَطِرَة! وكم هي مؤثّرة!

ألم يقل أبو الدرداء لأم الدرداء -وقد جاءت تشتكيه-: يا أم الدرداء! لو بُعِث محمد فيكم؛ لَمَا عرف من دينه إلا الصلاة (١)!!

وأبو الدرداء صحابيًّ، وكان يخاطب زوجتَه، والتابعون متوافرون، وبقيةٌ من الصحابة موجودون، فكيف الحالُ اليومَ؟!

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ (٦٢٢).

والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: «ما مِن عام إلا والذي بعده شرُّ منه، حتى تَلْقَوْا ربكم»(١).

فالأمرُ ليس مجردَ عاطفةٍ تتردَّد بها القلوب! وإن كانتِ العاطفةُ لا بد منها، ولا نستطيع أنْ ننسلخَ منها، أو أن نبتعدَ عن وجودها في قلوبنا وعقولنا!! لكنَّ العبرةَ أن تنضبطَ هذه العاطفةُ بضوابط الشرع.

لنتكلَّم بكلام شرعي، لنتكلَّم بكلام يلتئِمُ به واقعُنا مع شرعنا، وينضبطُ به، لا أن نطالبَ بشيء كأنها هو خيالات! كأنها هو أمْنِيَّات! هو أحلام وأُمْنِيَّات!

هكذا واقع كثير من الناس -وللأسف الشديد-، فالأمور التي دونتُها على عجَل -وعلى وجَل! - مِن أجلِ الدرس - متعدِّدة، وهي عواملُ كانت أسباباً فيها يجري في (غزَّة)، بعضها كونيُّ، وبعضها شرعيُّ.

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ (٦٦٥٧) عن أنس.

ولقد تَضامَّتْ هذه الأسبابُ -جمعاً أو تفريقاً-، وتضافرت، وتوافرت: لِتُوقِعَ هذا الألم، ولِتُوقِعَ هذا البائس في هذه الثُّلة من المسلمين المستضعفين العُزَّل!!

ولا أبالغ حين أقول: عُزَّل! فهذا واقع المسلمين هناك؛ لا يكاد يساوي -وللأسفِ الشديد- (واحداً بالمئة) ممَّا عليه اليهود، ومَّا عند جيوشهم وطائراتهم -قاتَلَهُمُ الله أنَّى يُؤْفَكُون-...

أمَّا في نظري: فأعظمُ شيء كان سبباً لهذا البلاء، هو هذا التفرُّقُ بين المسلمين - نفسِه -، بين الشعب الفلسطينيِّ - نفسِه -، في البلاد الفلسطينيَّة - نفسِه ا-، وعلى الأرض الفلسطينيَّة - نفسِها -.

والله ُ - تبارك و تعالى - نهانا عن التفرُّق، وبيَّن لنا أنه سببُ كلِّ بلاء؛ فقال: ﴿ وَلَا تَنْزَعُواْ فَنَفَشَلُواْ وَتَذَهَبَ رِيحُكُمُ ﴿ \* تَذَهِبَ: تنمحي وتضمحل، ولا يبقى لها وجود، ولا يبقى لها قوام ولا قيام.

فقبل أن ننظر إلى أعدائنا -وهم معروفون، وعن أنيابهم مُكشِّرُون، وللفرصون -يجبُ أَنْ مُكَشِّرُون، وللفرص مُتصيَّدون، وللوقائع مُتربَّصون -يجبُ أَنْ

ننظرَ إلى أنفسنا: أين نحن من قول الله -تبارك وتعالى-: ﴿ قُلُ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُ ﴾ (١)؟! مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُ ﴾ (١)؟!

لماذا ننسى؟!

لماذا نتناسى؟!

نقول هذا والألم يعتصرنا، لكنْ؛ لا بد من الاعتراف بالحقيقةِ؛ الحقيقةِ الْمَرَّة.

لا بد من الاعتراف أن خلافنا مع بعضنا، وتفرُّقنا فيها بيننا قد يكون أشدَّ من ضرب أعدائنا لنا؛ لأن هؤلاء أعداء معروفون، لا ننتظرُ منهم رحمةً، ولا ننتظر منهم عطفاً، بينها نرى أن خلافنا مع بعضنا شديدٌ مديد -وبلا رحمةٍ، ومِن غيرِ عطفٍ-فوا أسَفاه-...

هل نسينا الدماءَ التي سالت في (غزَّة) بأيدي الفلسطينيِّين (٢)

<sup>(</sup>١) قارِن بها تقدَّمَ في (المقدِّمة) (ص٥-٦).

<sup>(</sup>٢) ومِن أعظم الأسف -مِن جهةٍ-، وأشد الكذب! -مِن جهةٍ أُخرى- ما نَسَبَتْهُ إليَّ -قبل أكثر مِن سنة!- بعضُ الفضائيَّات (الفلسطينيَّة!)=

= مِن دَعوَى أَنِّي أَفْتَيْتُ بجوازِ قَتْلِ (فُلان الفُلانيّ!) مِن القيادات الفلسطينية (الإسلاميَّة)!!!

وقد كتبتُ حينَها (بتاريخ: ١٠/ صفر/ ١٤٢٩) بياناً علميًّا رَدَدْتُ فيه هذه الفِرْيَة النَّكراء، ووضَّحْتُ فيه الحقَّ مِن خِلافِ تِلْكُمُ الكذبةِ الصلعاء؛ التي لا تزالُ –وللأسفِ الشديدِ– (تُجَدَّدُ!) بين الحينِ والآخَر!! فكان ممَّا قُلْتُهُ –ثَمَّةً–:

«... اتصل بي، وكتب إليَّ: غيرُ واحدٍ من الإخوة الحريصين، والعديدُ من الأصدقاء المحبين: يستفسر ونني حول ما نسبه إليّ بعضُ من لا أعرف حضمن مؤتمر صحفي لِ\_(...) -: من فتوى مزعومة تناقلتها -بدون تثبت! - بعضُ الفضائيات - بِمَّا لم أرَ أو أسمع! -: تتضمّن الافتراء عليّ -لا الإفتاء منيً! - بأني أجزتُ اغتيال بعض القيادات (الإسلاميَّة) الفلسطينيَّة؛ يعلم الله -سبحانه وتعالى - أنه كذب محض، وافتراء صريح.

وإيضاحاً للحقية؛ أقول:

أولاً: الدعوة السلفية دعوة شرعية علمية، قائمة على (التصفية والتربية)؛ في ضوء كتاب الله، وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، حرصاً على إيهان الأمة، وأمنها، وأمانها.

= ثانياً: ليس من منهج هذه الدعوة المباركة دخول المعترك السياسي (المعاصر!)، أو الخوض فيه؛ فضلاً عن التعرض للفتاوى الثورية أو التثويرية، أو الأعمال الانتقامية أو التشغيبية!

ثالثاً: من منهج دعوتنا المباركة -الواضح-: رفض مبدأ تجويز الاغتيالات والقتل الغادر -أصلاً-؛ حتى لو كان هذا الاغتيال مقصوداً به كافرٌ مستأمَنٌ يقيم في بلاد المسلمين؛ فكيف بالإفتاء بقتل مسلم -أيً مسلم- في أرضه-؟!

رابعاً: عِمَّا نكرره دائماً، ونردِّده باستمرار: أن القضايا الكبار ليس لها إلا العلماء الكبار، بل نرى أنفسنا - ويرى غيرُنا منَّا - أننا كثيراً ما نجتنب الفُتيا في مسائل الطلاق والمواريث - لحساسيتهما الشديدة في واقع الناس! - بوكيف بالإفتاء فيما يعدُّ من أكبر الذنوب بعد الشرك بالله: ألا وهو قتل أيِّ المريً مسلم؟!

خامساً: إننا نعلم -كما يعلم القاصي والداني- أن ذاك الخلاف الجاري - والنِّزاع المستمر- بين الفلسطينيِّن - أنفسِهم -على أرض فلسطين الطهور-: فتنة كبرى، وتفرُّق عظيم: لا يستفيد منه إلا المحتلُّ المتربص. وقد علم الجميع -من قبل ومن بعد- آثارَ هذا الواقع المرير؛ مِن ذلك=

=الاقتتال الشنيع، وذيّاك القتل المريع الذي أباح الدم الفلسطيني باسم الحرص على الشعب الفلسطيني (!)، والذي -وللأسف الشديد- لم يكن ينتظر -في أيِّ وقتٍ!- أيَّ فتوى تبيح له ارتكابَ مثلِ هذه الجرائم العظام: من أيَّة جهةٍ، أو أيِّ شخصٍ؛ فضلاً عمّن ليس مفتياً ولا قاضياً -مثلي-!! فليتق الله َ -عز وجل- هؤلاء الإخوة المتعادون -فيا بينهم- (!) في شعبهم وأمتهم، وليتقوا الله في أنفسهم ومن معهم، وليحرصوا -جميعاً- على المصلحة العظمى العامة، دون المصالح الضيِّقة الحزبية الصغيرة، ولا يكون ذلك -حقًا- إلا بالتعاون والاعتصام والتكامل.

سادساً: يعلم الناس -جميعاً - عارفُهم وجاهلُهم -: أن فتوانا السرعية الواضحة -عند اشتداد الفتن -: البعد عنها، والحذر منها، ولزوم البيوت - مجانبة لها - كها قال النبي -صلى الله عليه وسلم -: «العبادة في الهُوجِ كهجرةٍ إلى ".

ولو أن هذه الفتوى -هكذا -من حيث الواقع- جعلت بعضَ المتسرعين ينقل عنَّا خلافَ المصلحة التي نريد!

سابعاً: كان الواجب على مَن نشر هذه الدعوى الكاذبة -أو تبنَّاهـا!-: أن يتثبت قبل الرمي والاتهام، ويستعلمَ قبل النشر والإلـزام؛ وذلـك مِن أدنـي=

- أنفسِهم - بعضِهم مع بعض - قبلَ أن تُسال الدِّماءُ على أيدي هؤلاء الخُبثاء اليهود الملاعين؟!

للأسف... الكلُّ يعلمُ ذلك، والكلُّ يعرف كيف حصلت صورٌ من الانتقام بعيدةٌ عن حقائق الإسلام، وعن أخلاق الإسلام، بل بعيدةٌ عن أخلاق العرب و (العرب وعاء الإسلام) - كما هو مُقرَّرٌ عند العُلكَاءِ -الأعلام -.

هذا كلُّه كان موجوداً -فوا أَسَفَاه-؛ فالدَّمُ الفلسطيني

=حقوق أخوّة الإسلام!

ثامناً: كل مَن فهم منّي، أو نقل عنّي: خلاف هذا التأصيل العلمي المنضبط -فيها نحن فيه -أو فيها يشبهه -: فهو كاذبٌ مفترٍ، أُقاضيه -يومَ الفصل والجزاء - لربّ الأرض والسهاء - تبارك اسمه - القائل: ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَسْؤُولُونَ ﴾».

... وقد كتبتُ مُلَخَّصَ هذا (البيان) في بعض الصُّحُفِ المحليَّة (الأُرُدُنِيَّة)، في الوقتِ الذي أجْرَتْ معي فضائيَّة (الجزيرة) لقاءً فيه الاستنكارُ نفسُهُ -على وجه الاختصار-.

أُريق على أيدي الفلسطينيين -أنفسهم- قبل أن يُـراق على أيـدي الأعداء الكفار!

السبب: هو الانقسام والتفرُّق -وللأسف-!

ولو شئنا نقولُ: اقتسام الغنائم التي لا قيمة لها(!) بمقابل الدم، وبمقابل الأُجُوَّة، وبمقابل الدين والعقيدة!

لقد هانت علينا نفوسُنا، فهانت -أكثرَ وأكثرَ - في عيون أعدائنا. هذا الأمرُ الأوَّل.

أمَّا الأمر الثاني: فهو الضعف العربي -جماعاتٍ وأفراداً-:

وهذا أمرٌ لا تردُّدَ فيه؛ فالكلُّ يعترف به، لكن كلُّ يُوْجِدُ لنفسه عذراً! واللهُ -تبارك وتعالى- أعلمُ بأهل الأعذار -حقيقةً-.

وهذا شيخُنا الإمام الألباني -رحمهُ الله- له كلمةٌ في كتابه «العقيدة الطحاوية: شرح وتعليق»(۱) -كتبها قبل أكثرَ من ثلاثين عاماً- يقول فيها:

<sup>(</sup>۱) (ص۷۱).

«اعلم أن الجهاد على قسمَيْن:

الأول: فرض عين، وهو صدُّ العدوِّ المهاجم لبعض بلاد المسلمين؛ كاليهود الذين احتلُّوا (فلسطين)، فالمسلمون -جميعاً-آثمون حتى يُخرجوهم منها...»(۱).

... هذا يقوله شيخُنا قبل ثلاثين سنة؛ فَالاحتلالُ موجودٌ قبل أ أكثر من ثلاثين سنة، والأحكام -نفسُها- موجودة!

ومِن بداهة البيان أن نقول:

إن هذا التأثيمَ الذي ذكره شيخُنا -رحمه الله-مُتَعَلِّقُ بالقادر المستطيع-، سواء أكان ذلك موصولاً بالدول، أم بالأفراد-.

أما مَن لا يستطيع؛ فمِن المقرَّر عند أهل العلم: أن الأحكام الشرعية لا تثبت في حقِّ صاحبها إلا بالقدرة، و العلم:

- العلم بها.

<sup>(</sup>١) ثُمَّ ذَكَرَ القِسمَ الثَّاني [الكِفائيَّ]، وردَّ -رحمهُ اللهُ-على مَن أَنْكَرَهُ.

## – والقدرة عليها<sup>(۱)</sup>.

فإذا زال هذانِ الشَّرْطانِ -أو أحدُهُما-؛ لم يقع الواجبُ الشرعيُّ على صاحبه؛ فربُّ العالمين يقول: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾، على صاحبه؛ فربُّ العالمين يقول: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾، كما قال -أيضاً- في آيةٍ أخرى: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخَيِدُ ﴾.

فاللهُ -سبحانه وتعالى - لطيفٌ بعباده، خبيرٌ بهم، عليمٌ بما يُصلحهم؛ كيف لا؟! وهو الخالقُ لهم -سبحانه وتعالى-.

فالضعفُ العربيُّ ضاربٌ بأطنابه في العرب -جميعاً-.

بل لنوسِّعِ الدائرة، ونقول: في المسلمين -أجمعين-؛ فَبَيْضَةُ المسلمين أقوى من بَيْضَةِ العرب، وعَدَدُ المسلمين أضعافُ أضعافِ عَدَدِ العرب؛ لكنْ -كما يقال-: الأقرب فالأقرب؛ فكيف إذا كان الضعفُ مستولياً على المسلمين -أجمعين-، وعلى العرب -كلهم-؟! فالأمر أشدُّ وأنكى.

<sup>(</sup>۱) انظُر (إعلام الموقِّعِين» (٤/ ٢١٩)، و (المُوافَقَات» (٢/ ٢٨٨)، و (المُوافَقَات» (٢/ ٢٨٨)، و (عجموع الفَتَاوَى» (١/ ٤٤٣)، و (١١٩ ١٢٤).

فهذا الضعفُ هو الذي قوَّى نَهَمَةَ أعدائنا فينا، وعرَّفهم حقيقتَنا، وأن دماءَنا رخيصةٌ –عندهم-.

انظروا كم فعل اليهودُ -ولا يزالون يفعلون! - من أجل إطْلاقِ الأسير اليهودي (الفرنسي) الذي هو مخطوف ولا يزال إلى الآن (۱)! -؛ أرادوا أن يُبدلوه بالعشرات -بل بالمتات - مِن المسلمين؛ لأنهم (يعتقدون) أن دماء المسلمين -وللأسف رخيصة! وكأن دماءَهم -هم - زرقاء عالية !! ولذلك يُبدّلُون الواحدَ بالعشرات، بل بالمئات!!

والصفقة التي أُجريت قبل فترة بمقابل جُثث متهالكة من اليهود كم بُدِّلَتْ بالمسلمين -أحياءً وأمواتاً-؟!

أيضاً؛ عشرات ومئات!

هذه نظرتُهم: ينظرون إلينا نظرةَ الدُّون، نظرةَ السُّفل، وهم

<sup>(</sup>١) وإلى وَقْتِ كتابِةِ هـذا التعليق في أوَّلِ شـهرِ آذار/ ٢٠٠٩، مِن الشُّهُور الإفرنجيَّة!

- في ذلك - على جانب كبير من الواقع - وللأسف الشديد!! - بسبب تخلُّفنا عن ديننا.

فتخلُّفُنا عن ديننا هو سبب ذُلِّنا؛ فأُمَّةٌ بلا دين، ليس لها إلا الهوانُ والذُلُّ باليقين -نسأل الله العافية-.

لم تعرف العربُ قيمة نفسها، ولم يكن لها وجودٌ في التاريخ إلا بعد الإسلام؛ أما قبل الإسلام: فلا تُعرف إلا بالكلام، والشعر، والحرب، والخلاف -فيها بينها-.

وما قصة (داحِس) و(الغبراء)(١) -وغيرها من القَصَص-عن العارف بالتاريخ ببعيدة؛ لِتُبَيِّنَ كيف كان العربُ أمَّة بلا هُوِيَّة حتى جاء الإسلام!

والآن: (التاريخ نفسه يتكرَّر)؛ بسبب بُعدنا عن الإسلام،

<sup>(</sup>۱) انظر «البداية والنّهاية» (۲/ ۱۵۵)، و «سيرة ابن هـشام» (۲/ ۱۲۳)، و «السّرة ابن هـشام» (۲/ ۱۲۳)، و «السّرّ وْض الأنّف» (۱/ ۱۲۱)، و «الأغـاني» (۸/ ۲٤۷)، و (الم ۱۹۱/ ۱۹۷)، و (مُبح الأعشى» (۱/ ۱۹۸).

وبسبب بُعدنا عن دين ربِّ العالمين، بسبب تخلُّفنا عن سنة سيد المرسلين -عليه أفضل الصلاة وأتمُّ التسليم-.

الأمر الثالث: التكالُب الدولي:

وهذا مُقَرَّرٌ في كتاب الله: ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَىٰ تَنْفَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَىٰ تَنْبَعَ مِلَّتُهُمْ ﴾؛ فبالأمسس القريب -وللأسف الشديد! - اتفق العربُ على أن لا يتفقوا!! قالوا: نعقد قِمَّة!

ثم أجّلوها(١)!!

ق الوا: نعق أُ اجتهاعَ وزراء الخارجية، ونرفع القرار إلى (مجلس الأمن!)!

فوقفت (بريطانيا) و (أمريكا) معترضةً لا تريد الرفع! وإنها تريد التلاعب! حتى يُؤجَّل الأمرُ، فيَقْتُلَ اليهودُ من يستطيعون قتله -أكثرَ وأكثرَ - من المسلمين، ويهدموا -أكثرَ وأكثرَ - من تلكم البلاد...

<sup>(</sup>١) ولـيًّا أقامُوها -بعد لَأْي!-: تفرَّقُوا، وما اجتمعوا!!

نسأل الله لإخواننا المسلمين - في كُلِّ مكان - التوفيقَ والسَّدادَ. الأمر الرابع: وَهْنُ الإعداد الإسلامي:

فاللهُ -عز وجل- قال: ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا أَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن وَاللهُ وَمِن وَاللهُ وَاللهُ م رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ ﴾.

وقد سمعتُ شيخَنا الإمامَ الألبانيَّ - رحمه الله-كثيراً- يقول: عندما خاطب اللهُ -عز وجل- بهذه الآية أقواماً؛ خاطبهم وهم على أهليَّة الاستعداد الإيهانيِّ.

فالإعدادُ الإيهانيُّ كأنها هو البُنْيَةُ التَّحْتِيَّةُ للإعداد المادي؛ فهل تستطيع أن تُعلِّم طفلاً حروف الهجاء -مثلاً- وهو في الأسبوع الأول! أو في السنة الأولى؟!

كذلك الحالُ -هنا-سواءً بسواء-؛ بمعنى: أن الإعدادَ -بكافّة أنواعه -وللأسف-عند المسلمين-غيرُ موجود، بل هو مفقود!

فلا إعدادَ مادي؛ فالأسلحة في (كلّ !) البلاد العربية والإسلامية ليست من تصنيع المسلمين، وإنها هِي من تصنيع بلاد الغرب، ومن تصنيع غير المسلمين؛ فهل ننتظرُ أن نقاتِلَهم بأسلحتِهم؟!

وهل ننتظرُ أن نقاتلَهم بما يَمُدُّوننا (هم) -به-من أسلحة؟! وكما أنَّهُ لا إعدادَ ماديّ -وللأسف-؛ فإنَّـهُ لا إعـدادَ إيـمانيّ! فالإيمانُ -عندنا-أيضاً- في أضعف حالاته -إلا مَن رحمَ الله-.

وحتى الإعداد العلمي -كذلك-؛ فقد يعرفُ الإنسانُ (فقهَ الجهاد) -ونحن -بحمدِ الله- درَّسْنا (فقهَ الجهاد) في عشرات الدروس (۱)؛ لكنَّ هذا الفقهَ إذا لم يمده الإيمانُ الصحيحُ، وإذا لم يستمد من الإعداد المادي الشرعي المنضبط بالضوابط الشرعية

<sup>(</sup>١) وذلك أثناء شَرْحِنا لكتاب «الإقناع» -للإمام ابن المُنذر-رَحِمَهُ اللهُ-.

وبالأصول المرعيّة: فهذا قد يكون أكثرَ ما يكون -كما يقال! - حبراً على ورق! وللأسف الشديد...

فَيجب أن نعترف بهذا الضعف -والاعتراف سيد الأدلة! -، والحقيقة مُرَّة!!

إذن؛ حتى هذا الإعداد المطلوب إيهانيًا مفقودٌ، فكيف بالإعداد المادي؟! فهو أكثرُ فقدانا، وأكثرُ وَهاءً!

الأمر الخامس: تناسي المُسلَّمات الشرعية -أو نسيانُها-:

ففي غَمرة ما يجري: نسينا أن الأمرَ يجب أن يكون موصولاً بالله؛ فالنبيُّ -عليه الصلاة والسلام- يقول: «العبادة في الهُرْج كهجرة إليَّ »(۱)، والهرُّج: هو الفتنة والقتل.

كثيرٌ من الناس - في ظلِّ ما يجري - نَسَوْا قيمة العبادة، وقيمة الصلاة...

<sup>(</sup>١) رواهُ مسلم (٢٩٤٨) عن مَعْقِلِ بنِ يَسار.

نَسَوْا قيمة الدعاء لإخوانهم... كأنها ندعو في الصلوات المكتوبات في النازلة -فحسب-! لا ندعو في سجودنا! لا ندعو إذا قام أحدُنا الليلَ! لا يدعو وهو يُشْرِكُ إخوانَه مع نفسه!!

لا ندعو دعاءً صادقاً مخلصاً، وكأنّنا جعلنا للدعاء مكانة دون مكانته، ومنزلة دون منزلته، مع أن الله -تبارك وتعالى - يقول: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ النَّهُ وَنِ آَسْتَجِبُ لَكُرُ ﴾.

فاللهُ -عز وجل- أمر بالدعاء، وبين أنه يستجيب لعباده: ﴿ فَلْيَسَ تَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَهُمْ يَرُشُدُونَ ﴾؛ أي: يُصيبهم الرشدُ بهذا الدعاء، وتلكم الاستجابة.

وإنها يستجيب الربُّ -تبارك وتعالى - للعبد إذا استجاب العبدُ للربِّ إلا بالالتزام بأمره، العبدُ للربِّ إلا بالالتزام بأمره، والطاعة لنبيَّه -صلى الله عليه وسلم -، والاهتداء بمنهجه، دون هذه التأوُّهات والتأفُّفات التي قد تُبْعِدُنا -أكثرَ وأكثرَ - عن حقائق ديننا، ويقينيَّاتِهِ العظيمة.

## الأمر السادس: سيطرة المحتل:

فعندما نعرف أن الماء والكهرباء والوَقود والطعام والشراب - كُلَّه - بيد اليهود!! وأن المعابرَ الحُدوديَّةَ -إغلاقاً وفتحاً بيد اليهود، وأن الأنفاق تُفتح وتُشقّ على أعين اليهود!

لذلك؛ فإن كثيراً مِن هذه الأنفاق لم يصمد أمامَ القصف اليهودي -وللأسف- أكثرَ من أربع دقائق! حتى إنهم قالوا: في (٢٢٠ ثانية!) ضربوا أربعين نفقاً!!

كانت هذه الأنفاقُ كشرايين الحياةِ؛ تمدّ (غَزَّة) بأشياءَ وأشياءَ يهرّبونها: من مأكل، أو مشرب -ونحو هذه الأمور-؛ ولمَ متدد ضربتُهم لها (٢٢٠ ثانية) -بحسب تعبيرهم!-؛ فهدموها على مَن فيها، وعلى ما فيها، وهم يعلمون كُلَّ ذلك -من قبل-.

بل قد قرأتُ -في بعض تعليقاتهم المنشورة -في الصحف-: أنهم حذَّروا أصحابَ الأنفاق؛ حتى يخرجوا منها قبل أن يهدموها على رؤوس أصحابها!!

وهذا من كمال (!) عُنْجُهِيَّتهم وعجرفتهم! فهم يقولون: نحن نحذِّركم قبل أن نقتلكم، اخرجوا حتى ندمِّرَ الأنفاق، لا نريد أن ندمِّرَ الأشخاصَ!!

مع أنهم قد يكونون كاذبين في ذلك؛ فَهُمْ يكذبون حتى على أنفسهم! لكن الحرب ليست عسكرية -فقط-، ولا سياسية -فقط-، ولكن إعلامية -أيضاً-، وهذا -أيضاً- جزء منها.

أختِمُ بشيئيْن:

الشيء الأول: إن هذه الحرب كشفت -أكثر وأكثر - حقيقة (حزب الله!) الشيعي الرافضي، والقائم عليه: ذلك الرجل الخبيث اللَّعوب (حسن نصر الله!) -كما يسمونه!-، ويسميه بعضهم: حسن نصر (اللاّت!)()، وهو إلى واقِعِهِ أقرب!!-.

وذلك من وجهَيْن:

<sup>(</sup>١) انظُر كتابي «مُجمل تاريخ الدعوة السلفية في الدِّيارِ الأُرْدُنِيَّة» (ص٧٦).

الوجه الأول: أنه يدَّعي -دائهً - أنه العدو الأكبر لليهود!! والمعروف أن الجيش اللَّبناني والحكومة اللَّبنانية -وللأسَف- ليس لها سيطرةٌ على (حزب الله!)، فيستطيع -بدون أي مضايقة - أن يفتح جبهةً هي أصلاً مفتوحةٌ! بدلاً مِن أن يؤلّب على دولةِ (مصر) الجيش المصري، والشعبَ المصري؛ ليُقيمَ بذلك فتنة في (مصر) -قد لا يكونُ لها أولٌ ولا آخِرٌ! -!

هذا الذي تقولُه لمصر -أيُّها الكَذُوبُ-، وللشعب المصري، وللدولة المصرية، لماذا لا تُمَارِسُهُ -فِعْلِيَّا- أنت وتقومُ بهِ!! وأنت رأسُ الهرمِ في (حزبك!)، وأنت تقول: عندي وعندي! في الوقتِ الذي تمذُّك -فيهِ- (إيران) بمَدَدِها؟!

فالقضيةُ -إذن- قضية لعب، قضية حقد متوارث على أهل السنة! فهو لا يريد اليهود! ولكن يريد أن تدخل (مصر) الحرب، ليجري، وتحصُلَ فتنٌ في بلادِ السُّنَّةِ، وبين أهل السُّنَّة!

والكلُّ يعرف أن الضعف العربي -للأسف- ضاربٌ بأطنابه -شئنا أم أبينا-، فهذا الذي يستعرض عضلاتِه! يتقوَّى بالكلام، وأحيانا بالاستهزاء -وبطريقة ماكرة-؛ يتكلم عن قوته وضعف غيره!

فنقولُ له: هيّا -الآن-؛ الطريقُ مفتوحٌ، والكلَّ يعرف أن اليهود لا يستطيعون أن يفتحوا على أنفسهم جبهتَيْن، فلهاذا لا يفعل؟!

بل لن يفعل؛ لأن ذلك ليس في صالح موازين القُوى الخاصّة به؛ فهو يعلم أن هذا الأمر لن يفيد شيعيتَه، ولا رافضيتَه، ولا انعزالَه العقديّ عن عموم المسلمين، وهم -ولله الحمد- من أهل السنة، حتى لو كان كثيرٌ منهم -أو قليلٌ - فُسّاقاً، وقد قالَ من قال: فُسّاق أهل السنة خيرٌ من عُبّاد أهل البدعة (۱).

هذه نقطة.

نقطةٌ ثانيةٌ متعلقةٌ بهذا الأمر:

وهي كلمةٌ صَدرَتْ عن أحدِ رؤوس بعض (الأحزاب

<sup>(</sup>۱) انظُر «طبقات الحنابلة» (۱/ ۱۸۶)، و «الإِبانة الصَّغْرَى» (۸۷)، و «عجموع الفتاوى» (۳۰/ ۱۰۳).

الإسلامية!) الكبرى؛ يقول فيها: لماذا نخافُ من أن تنشر (إيران) المذهبَ الشيعيَّ؟!! فأنا لا أُعارض أن تنشر (إيران) مذهبَها الشيعيَّ في بلاد السنة، وبين أهل السنة!

هذه الكلمةُ الباطلةُ يقولهُا -وللأسف-رجلٌ في المنصب الأول في (حزب إسلامي!) -إن لم يكن الأكبر؛ فهو من أكبرها!!-.
هذا أولاً.

الأمر الثاني: يزعم أنه سُني، ويعيش في بلاد سُنيّة؛ فكيف يكون منه هذا القولُ الذي لا يقوله أصغرُ الناس سِنَّا -وسُنَّةً!-، وأقلُّهم علمًا، وأنقصُهم معرفةً وإدراكاً!!

فالأمرُ خطيرٌ؛ فهل هذه -إذن- كلمةٌ سياسيةُ؟! كما سمعتُ ذلك -والله -قبل ثلاثين سنة - من واحدٍ من رؤوس بعض الأحزاب السياسية الإسلامية -بل هو (حِزب) هذا -نفسه-!!

قلت له: كيف تؤيِّدون الشيعة -ويومئذ كانت الثورة (الشيعيَّةُ) الخمينية (!) في أول أمرها، وفي أوْج ظهورها- وقدكانوا

يؤيِّدونها! وكنَّا نُعارض ذلك التأييدَ منذُ ثلاثين سنة! -وليس الآن (فقط) -لَــَّا تراجع الشيخ القرضاوي (!)؛ فهو منذ أكثرَ مِن ثلاثين سنة يدعو إلى التقريب بين (السنة) و(الشيعة)!-.

منذ ثلاثين سنة وهو يقول -غفر الله له-: الخلاف بين (أهل السنة) و(الشيعة) خلاف يسير خلاف فقهي ليس خلاف عقائديًا!! إلى ما قبل بضعة شهور!! حين قال: الخلاف كبير! ولا يُمكن التقارب!!

نحن قلنا هذا -جازمين به- قبل ثلاثين سنة- واللهُ يـشهدُ-، ومشايخنا قالوا هذا -مِن قَبْلُ-، وصنَّفوا فيه، وكتبوه.

أقول: لما سَأَلْنا ذلك الرجل -وهو ذو مكانة كُبرى في حزبه، وكان من أكبر من يعتلون المنابر في ذلك الزمان-، قلنا له: لماذا تؤيِّدون هؤلاء وأنتم تعلمون أن عقيدتهم شيعيَّةٌ رافضيَّةٌ؛ يدَّعون تحريفَ القرآن، ويكفِّرون الصحابة، ويطعنون في شرف أمهات المؤمنين، و....و...؟!

قال: نحن نؤيدهم سياسيًّا؛ لا عقائديًّا!!

قلت له: تقولون: نُؤَيِّدُ الشيعةَ سياسيًّا؛ لا دينيًّا؛ يا مسكين! أليست هذه هي (العَلْمانية) التي تحاربونها؟! فَصْلاً لِلدِّين ن السياسة!

فكيف تقعون فيها أنتم عنه تَنْهَوْن، ومنه تمنعون؟! كلُّ ذلك مِن قِلَّةِ الفقه، و «مَن يُرِدِ الله به خيراً يُفَقَّه هُ في الدِّين»(۱).

الأمر السابع: فَتْوَى (اللجنة الدائمة للإفتاء) - في بلاد الحَرَمَيْن الشَّرِيفَيْن-:

فقد أَصْدَرَتْ بياناً علميًّا حول (غَزَّة)، أحببتُ أن ألخِّصه -من باب اقتضاء المقام -أيضاً-؛ فأقولُ:

هذا البيان تضمَّن خمسة أركان:

(١) رواهُ البخاريُّ (٧١)، ومُسلم (١٠٣٧) عن مُعاويةً.

أما الأول: فهو إظهار الأسى والحُزن على العدوان الجاري على العدوان الجاري على إخواننا في (غزَّة)، وأن ذلك من موجبات الألم في النفوس، فالمسلمون جسدٌ واحدٌ...

إلى آخر ما هو معلومٌ.

الثاني: لزوم التعاون مع الفلسطينيّين، ونصرتهم، ومساعدتهم -حسب الاستطاعة-.

وكلمة: (حسب الاستطاعة) من نص (البيان)، فكم قلنا -ونكرّر -: ﴿ لَا يُكِلِّفُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُلُمُ اللِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فللأسف -الآن- أُمَّتُ نا أُمَّةٌ ذليلةٌ؛ فكيف يُطالَب الذليلُ بأن يصبح قويًّا -هكذا- بين عشيَّةٍ وضحاها؟!

هنالك مقوِّمَات، هنالك أسسٌ وأصول، هنالك واجباتٌ وأركانٌ وشروطٌ لقيام أيِّ عمل، حتى لو كان عملاً دنيويًّا؛ فمثلاً: إنسان يريد أن يفتح دكَّاناً -ولو صغيراً-؛ لا يفتحُها في ليلة لا قمر فيها! يفتحها -ولا بد- بعد أن يشتري، وأن يُهَيِّئ، وأن يضبط الأمور، وأن يرى الأسعار و....و... إلى آخره.

هذا بالنسبة لدُكَّان صغير في حيِّ صغير! فكيف الأمر إذا كان أعظمَ من ذلك بكثير؟!

فمَن يقول غيرَ هذا فلْيَتكَلَّمْ بالعلم والبيِّنة؛ لا بالعواطف والخياسات...

نعلمُ أن هناك من يستطيع أن يتكلَّم بالعواطف ويُسكِتَنا! ولكنْ بالدليل والحُجَّة لن يسكتَنا؛ لأنه لا دليل ولا حُجَّة إلا أمثالُ هذه الأمور الواضحة البيِّنة.

أمَّا العاطفيُّون الذين يُزايدون على الناس والشعوب؛ فلا شأن لنا بهم!!

وأنتم ترون -الآن- المظاهرات والمسيرات عمَّت السهل والجبل، ولا يقودها المسلمون فقط، بل يقودها المسلمون،

والشيوعيُّون، والنصارى، والثوريُّون، والبعثيُّون!! كلُّ فليقل ما يريد!!

ولكنْ؛ هذا في المزايدة في الكلام والقول! والمباريات العاطفية التي يستطيعها كلَّ أحد!

لكنَّ الكلام العلمي المُبيَّن بالدليل، والمُعطَّر بالحُجَّة والبرهان هو ساحة البحث...

وقلَّ في وقت الفتنة من يصفو لـه ذهنه لينظرَ الأمرَ ببحثٍ علميّ؛ فالأذهان تطيش، والعقول تضعف، والنفوس تمرض، ولا مُنْجِي -من هذا البلاءِ- إلا الله -سبحانه وتعالى-.

الثالث -مِن بيانِ (اللجنة الدائمة)-: نُصرة قبضية (غزَّة) في المحافل والمؤتمرات الدولية والشعبية؛ وهذا لبيان ما لهم من حقوق.

الرابع: بذل النصيحة لهم، ودلالتهم على ما فيه خيرُهم، وما فيه الرابع: بذل النصيحة لهم، ودلالتهم على ما فيه خيرُهم، وما فيه نزعُ فُرقتهم -للأسف-.

فالفُرقة موجودة، ضاربة بأطنابها -وللأسف-، والتفريق قائم، حتى قيل -والله أعلم-: إنَّ ما حصل من قتل -بين المسلمين أنفسهم! - في فلسطين - كان يحصل فيه تمثيلٌ بالجثث، مِن المُسلمين بعضِهم في بعض!!

وللأسف.. مهما كان الخلافُ لا يَعْدُو أن يكون خلافاً على كرسي ومنصِب؛ لأن الكلَّ يعلم أنه لا يستطيع أحدٌ في (غزَّة) - إذا حكم! - أن يحكم بالإسلام الحقّ! لا بد أن يحكم ضمن سياسة معينة - طبعاً كواقع!! - أنا أتكلَّم عن الواقع! لا أتكلَّم عن الأمر المفروض شرعاً! لا أتكلَّم عن الأمر الواجبِ وجودُه حُكماً! لا أتكلَّم عن الأمر الواجبِ وجودُه ولكن لا أتكلَّم عن الأمر الذي ينبغي أن يكون عليه الحالُ عقيدةً، ولكن أتكلَّم عن الواقع:

فَلا أحد يسرضى -لا اليهودُ، ولا السُّلْطَةُ، ولا الجيرانُ! -وللأسف!- أن يكون هناك حكمٌ بالشرع في هذا الموقع، وفي هذه البلدة-! وهذا الأمر يجب أن يكون بدهيًّا-.

فإذا كان الأمرُ كذلك؛ فالخلافُ -والحالةُ هذه - خِلافٌ على الكراسيِّ، وخِلافٌ على مظاهر، وليس الخلافُ على حقائق!! أُكرِّرُ وأقولُ:

الحقيقة مُرَّة ، لكن ؛ يجبُ أن نعرِفَها، ونعترف بها، ويجب أن نقف عندها، ويجب أن لا نقف عندها، ويجب أن نتأملها، ونستوعبَها، ويجب أن لا نتجاوزَها حتى نفهمَها ؛ وإلا فسنقع في نفس الحُفْرة التي حُفِرت لنا، أو حفرناها بأيدينا! والنبيُّ -صلى الله عليه وآله وسلم - يقول: «لا يُلدغ مؤمن من جُحرٍ واحد مَرَّتَيْن» (۱) ، ونحن لُدغنا من الجُحْرِ نفسه عشرات المرات، وإلى الآن لم نتعلم! ولا أظننا سنتعلم (!) إلا نفسه عشرات المرات، وإلى الآن لم نتعلم ! ولا أظننا سنتعلم (!) إلا أنْ يشاءَ الله: «حتى ترجعوا إلى دينكم» ؛ بنص حديث النبي -صلى الله عليه وسلم -: «حتى ترجعوا إلى دينكم».

وعبد الله بن مسعود -رضيَ اللهُ عنهُ- يقول -وكثيراً ما نكرّر

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ (٥٧٨٢)، ومسلم (٢٩٩٨) عن أبي هريرة.

كلامه-: «السعيد مَن وُعِظَ بغيره»(۱)؛ ونحن -من شدة تعاستنا!-وللأسف- لم نتعلَّم حتى من أنفسنا! فضلاً عن أن نتعلَّمَ من غيرنا!

أقولُ هذا واقعاً ألياً، ولا يجوز أن يقال -هُنا-كما في الحديث الصحيح-: «من قال: هلك الناس؛ فهو أهلكهم»(٢)؛ فنحن نتكلم عن واقع حكما يُقال- لا يُجدي فيه الرِّثاء!

يقال: هذا حالٌ يُرثى له!! وهذا حالٌ لا يُجدي فيه الرِّثاء!!! نسألُ اللهَ العافية.

الأمرُ خطيرٌ، وليس بالسهل ولا باليسير.

يجب أن نعلَم هذه الحقائقَ حتى يستطيعَ كلُّ منَّا أن يفهم، وأن

<sup>(</sup>١) رواهُ مسلم (٥٦٢٤).

<sup>(</sup>٢) رواهُ مسلم (٢٦٢٣) عن أبي هُريرة.

وتُضْبَطُ كلمةُ «أهلكهم» -بفتح الكاف، وبضمِّها-.

يُدرك؛ لعل الله -سبحانه وتعالى- فيها نستقبل من الزمان- يجعلُ لنا من أمرنا مخرجاً...

وما ذلك على الله بعزيز.

الخامس: مِن بيان (اللجنة الدائمة)-: دعوة عقالاء العالم والمجتمع الدولي للنظر في هذه الكارثة؛ ومحاولة الخروج منها، و..و..

إلى أن قالوا: إدراك حقوق الشعب الفلسطيني.

والشيخ ابن باز -رحمه الله - له كلماتُ منذ أكثر من نصف قرن، منقولةٌ عنه في أهمِّيَّة حقوق الشعب الفلسطيني، وضبط ذلك بالشرع الحكيم (۱).

وسمعتم كلمةَ شيخنا الألبانيّ -رحمه الله- في هذا الأمر -قبل قليل- لما قرأناها من كتابه-.

هذا واقعٌ ﴿ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ ﴾، وهذه أمورٌ ﴿ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ

<sup>(</sup>١) انظُر «مجموع فتاويه» (١/ ٢٧٧-٣٢٣) -رحمهُ اللهُ-.

كَاشِفَةُ ﴾، يجب أن نعيَها، ويجب أن نفهمَها، وإن كان الألمُ يعتصرُ قلوبَنا، وإن كانت الكلماتُ – والله – لا أدري كيف تخرج مرتبةً منضبطةً! أم متفرقةً مُشَتَّتةً!!

لكن؛ لابد من أن نقول؛ فالرسولُ -عليه الصلاة والسلام - يقول: «إن لصاحب الحق مقالاً»(').

وأخيراً؛ أذكر أن ثَمَّةَ مؤلفاتٍ خاصةً كُتبت في شأنِ (غزَّة)، وفي تاريخها، آخِر ما طبع منها كتابٌ بعنوان: "إتحاف الأعزة بتاريخ (غزَّة)» - في أربعة مجلَّدات - للشيخ عثمان الطباع.

وهناك كتابٌ آخر للشيخ أحمد بسيسو اسمه: «كشف النقاب عن بعض مَن بنواحي (غزَّة) مِن الأعراب».

وهنالك كتاب «تاريخ غزَّة» لعارف العارف!

وردَّ عليه حلمي أبو شعبان في كتاب سماه: «تاريخ (غزَّة): نقد

(١) رواهُ البخاريُّ (٢١٢٣)، ومسلم (١٦٠١) عن أبي هريرةً.

وتحليل»، ردَّ فيه على (عارف العارف) بعضَ ما أخطأ فيه في مسائلَ تاريخية متعلقة بغزَّة -وما أشبه ذلك-.

وهنالك بيتًا شعر أُحِبُّ أن أختم بهما -أيضاً-، قالهما بعضُ أهل الشعر -في (غزَّة)-؛ قال:

نارٌ على الأعداء حاشا تُخْمَدُ

مِن ألفِ ألفِ حَجْرُها يتوقَّدُ ما جرَّب الغازي صواعقَ حربِها إلا تمنَّدُ ويَسشُرُدُ ويَسشُرُدُ

... هذا أملٌ، ولن نقطع الأملَ، والرسولُ -صلى الله عليه وسلم - بين أنه: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق...» (١).

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ (٦٨٨١) عن المُغيرة بن شُعْبَة.

وفي الباب عن عددٍ مِن الصحابةِ في «صحيح مسلم» -وغيره-. وانظُـر «السلـسلة الـصحيحة» (۲۷۰)، و(١٩٥٦)، و(١٩٥٧)، و(١٩٥٨)، و(١٩٥٩)، و(١٩٦٠)، و(١٩٦١)، و(١٩٦٢).

وأقلُّ ما يُذكر في (الطائفة) أنها شخص واحد!

ولئن كان الواقعُ أليهاً ومُرَّا وشديداً، لكنَّ الأملَ بالله كبير، والعطاءَ من الله عظيم.

لكن:

هل نحن على قَدْر هذه المسئولية؟!

هل نحن على أهليَّةِ النصر؟!

هل نحن على مقدار العِزَّة؟!

.. وصلى الله، وسلم، وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

\* \* \* \* \*

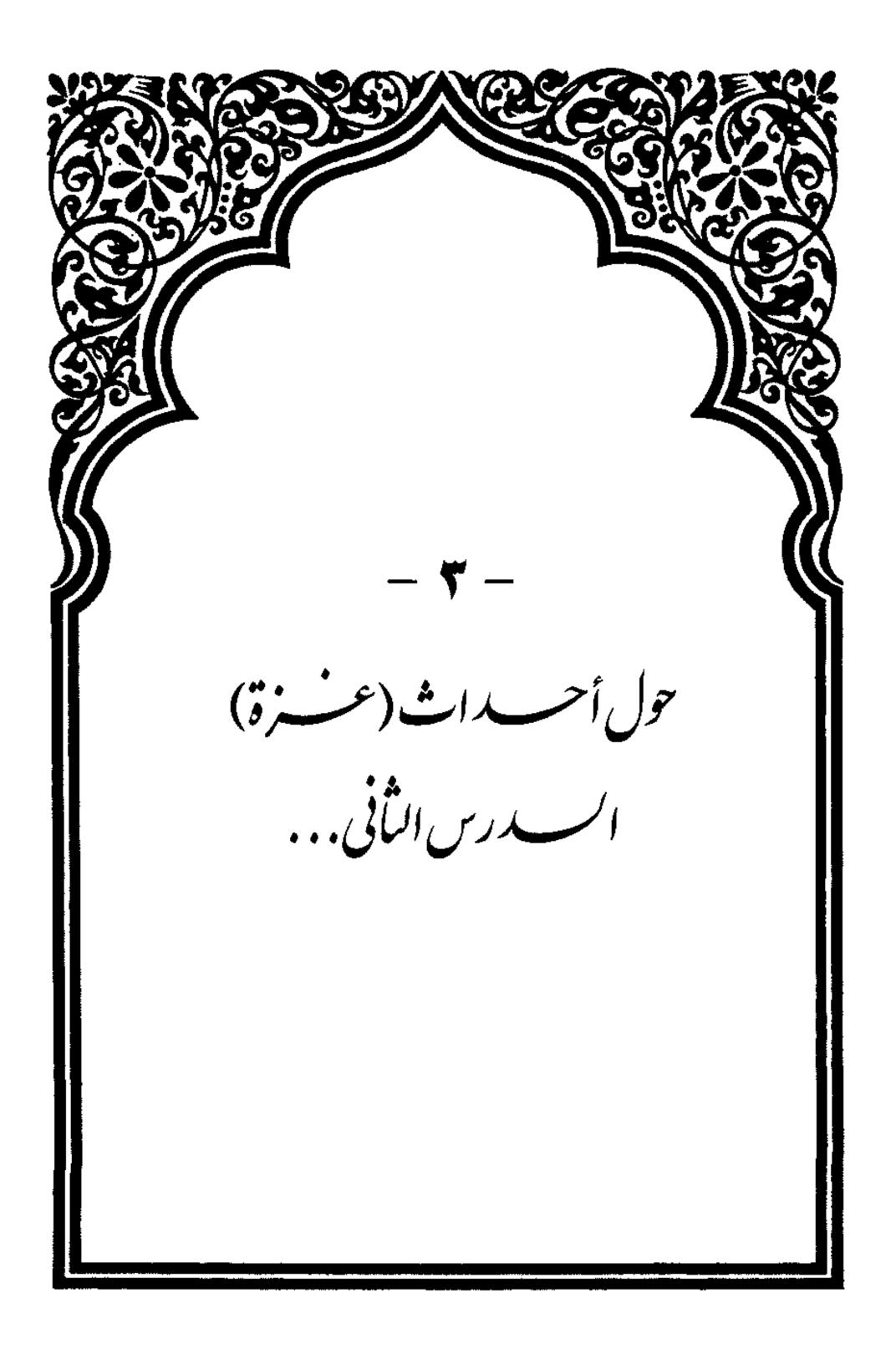

# حول (أحداث غزَّة)/الدرس الثاني... وشرح كلمة لسماحة أُستاذنا الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-في بيان أسباب النصر-

۱۲/ محرَّم/ ۱۶۳۰

إن الحمدَ لله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذ بالله من شرورِ أنفسِنا وسيئاتِ أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يُضلل فلا هاديَ له.

وأشهد ألا إله إلا الله -وحده لا شريك له-.

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

### أمسابعسد:

فإن أصدقَ الحديث كلامُ الله، وخيرَ الهدي هديُ محمد -صلى الله عليه وسلم-، وشرَّ الأمور محدثاتها، وكلَّ محدثة بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة، وكلَّ ضلالة في النار.

## وبعسله:

فهذه هي الأيامُ الحالكةُ لا تزال ضاربةً بجذورها في إخوان لنا، قريبين منّا، غيرَ بعيدين عنّاً.

وهذا هو الأسبوعُ الثالثُ يبتدئ؛ ولا تزال آلةُ الحرب الصهيونيةُ الحاقدةُ الخبيشةُ تتناول أطفالَ المسلمين، ونساءَ المسلمين، وشيوخَ المسلمين، ومَرافقَ المسلمين؛ في ذلك البلد الضعيف الذي ليس له قوةٌ إلا بربِّه، وليس له حياةٌ إلا بالاستجابة إلى خالقه -سبحانه وتعالى-.

وليّا كانت الظروفُ - ولا بد - مؤثّرةً في كلّ مسلم، ولمّا كان العلم حيًّا، ومؤثّراً -أيضاً - في قلوب أهله؛ رأيتُ أن أقرأ لإخواني في هذه الأمسية الطيبة -إنْ شاءَ اللهُ - كلمةً قالها سياحةُ أستاذِنا العقرمةِ الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمهُ الله - قبل نحو ثلاثين عاماً، وهي محاضرةُ ألقاها في (الجامعة الإسلامية) -في المدينة النبوية -، عنوائها: (التقوى سبب كل خير).

أقتطفُ منها بعضاً من الكلمات السِّمان التي لها أثرُها في

النفوس، ولها فعلُها في العقول والقلوب؛ حتى تكونَ مُسَدِّدَةً لقلوبنا وعقولنا وألسنتنا.

فنحن نرى في خِضَمِّ هذه المحنة التي ضربت جذورَها في الأُمَّة -والأُمَّةُ لا تزالُ عاجزةً عن حُسن التعامل معها- نرى مِن أقرب الناس إلينا مَن اشتطَّ به لسانُه! فصار يتكلّم بكلام ليس منهجيًّا، وليس علميًّا! بل قد يعترضُ على أمور لا ينبغي لِمِثْلِهِ الاعتراضُ عليها؛ وإنها جُلُّ ما فيه -إن كان صاحبَ حِرصٍ على الحق! - أن يستفسرَ، وأن يسألَ، وأن يعطيَ القوسَ باريَها الكارِيمَا قيل قديمًا قيل قديمًا -.

أمَّا أن يأتي الصغير، وأن يأتي الحكدث، وأن يأتي الناشئ، وأن يأتي المبتدئ، وأن يأتي المتحمِّسُ العاطفيُّ ليتكلَّم بأمور، هي فوقه وأعلى منه!! فهذا ليس من المنهجيّة العلمية في شيء؛ وإن ظن نفسه على شيء من هذه المنهجية العلمية!!

<sup>(</sup>۱) «المُستقصى في أمثال العرب» (۱۰٤۸)، و «صُبح الأعشى» (۱۰٤۸)، و «صُبح الأعشى» (۲/ ٤٨٥)، و «فصل المقال في شرح كتاب الأمثال» (۲۹۹).

فالتقوى سببٌ لكل خير، وبابٌ من أعظم أبواب النصر، و وأمن تعجّل الشيء قبل أوانه عُوقِبَ بحرمانه) (١) -كما يقول أهلُ العلم-.

هذا مِن قواعد الفقه الأصيلة المُقـرّرة المُحـرّرة عنـد أئمـة العلـم - رحمهم الله أجمعين-.

فنبتدئ بكلمة سهاحة الشيخ ابن باز -رحمه الله-، ونربطُها بشيء من الواقع الذي نحن فيه، مع أنها تبدو وكأنّها كُتِبَتْ لهذا الواقع -نفسِه- واللهُ المُستعانُ-:

\* قال سهاحة أستاذِنا الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-تعالى-بعد مقدّمة فيها بيانٌ لأهميّة التقوى-:

«...والإنسان محتاجٌ إلى العلم والبصيرة والهدى، ولا سبيلَ إلى ذلك إلا بالتقوى، كما قال -تعالى-: ﴿ يَأَيُّهَا النِينَ ءَامَنُوۤا إِن تَنَّقُوا ٱللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرِقَانًا ﴾».

<sup>(</sup>١) انظُر «المنثور في القواعد» (٣/ ٢٠٥) للزركشيِّ، و «مُغني المُحتاج» (٤/ ٥٣٨) للشِّربينيِّ.

أقول: بعضُ الناس يربط التقوى بالعلم ربط السبب بالمسبب! وهذا خطأٌ، فيفهمون على ضوء ذلك قولَ الله -عز وجل-: ﴿وَاَتَ هُواْاللّهَ وَيُعَالِمُ كُمُ اللّهُ ﴾: بأنَّ التقوى -وحدَها-هي سببُ العلم، وهذا خطأٌ تكلَّمنا عليه مراراً، وبينا وهاءَه تكراراً.

ولكنْ -من باب التوكيد- أقول:

التقوى وعاءً، والعلمُ هو ما يُصَبُّ في هذا الوعاء، فإذا كان العلم بغير تقوى؛ كان وَبالاً على صاحبه!

وإذا وُجِدت التقوى بغير علم؛ فهي التقوى المنقوصة؛ لأن (التقوى) مِن: (الاتقاء)؛ فكيف تَتَّقِي شيئاً وأنت لا تعلم حدوده، ولا تعرف أحكامَه، ولا تفهم أصولَه وفروعَه؟!

إذا اتقيتَ الله يجبُ أن تعرف ما عند الله من حلال -باتباعه-، ومن حرام -باجتنابه-؛ فلذلك قال -تعالى-: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُوۤا إِن تَنَقُوا ٱللّهَ يَجَعَل لَكُم فَرُقَانا ﴾؛ فبالتقوى تُحصِّل هذا الفرقان الذي تميِّزُ به بين الحقِّ والباطلِ، وبين الهدى والضلال، وبين الصواب والخطأ.

ولكنْ؛ كما قلتُ: التقوى -هنا- هي الوعاء الحامي، والجدار الفاصل بين الفجور -من جهة-، والاستقامة -من جهة أخرى-، بين الخلل في الإيمان -من طرف-، وبين الاستقامة على أمر الله -من طرف آخر-.

\* قال الشيخ - رحمه الله -:

أقول: نعم؛ ولكنْ؛ لا تقوى إلا بالعلم؛ فقد توجد تقوى عند بعض الناس بمعنى: (العبادة)، أو بمعنى: (كثرة الذكر)! فنقول: هذا باب حسن؛ لكنه ليس هو الأمر الواجب -كُلَّه-؛ الأمر الواجب أن تعرف حدود الله وأحكامه، وأن تفهم الحلال والحرام، وأن تعرف ما يجبُ عليك من واجب الوقت، أو من الواجب الموسّع (الذي يُمليه عليك شرعُك الحكيم.

<sup>(</sup>١) انظُر (إجابة السائل..» (ص٣٨) -للصَّنْعانِيِّ-، و (الإبهاج» (١/ ٩٣) -للشَّبْكِيِّ-.

\* قال الشيخُ -رحمهُ اللهُ-:

«ولا يخفى على من تأمّل أن (الاجتهادَ في طلب العلم) و(التفقّهَ في الدين) من جُملة التقوى».

أُول: هذا ما أشرنا إليه، وهذا ما يؤصِّله ويقرِّره سهاحةُ أُستاذنا الشيخ - رحمه الله -.

وهذا منه تأكيدٌ وتثبيتٌ -زيادةً-.

\* قال الشيخ -رحمهُ اللهُ-:

«وبذلك يحصلُ النورُ والهدى، وهما الفُرقان».

أقول: ﴿إِن تَنَقُوا اللهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا ﴾ بهاذا يحصل الفُرقان؟! بالنور والهدى اللذَيْن هما: الاجتهاد في طلب العلم، والتفقه في دين الله – عز وجل-.

\* قال الشيخُ -رحمهُ اللهُ-:

«فالتقــوى كلمة جامعة؛ حقيقتها: الإيمانُ، والعــملُ

الصالح، كما قال الله -جل وعلا-: ﴿ إِنَّ اللهِ عَمَا اللهِ عَلَمُ اللهُ عَمِلُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا اللهُ اللهُ

أقول: فهل تتحصّل لك التقوى بغير إيهان؟! لا يُمكن.

كيف يتحصّل لك الإيمانُ بغير عمل صالح - على التفصيل المعلوم عند أهل العلم-؟!

فالعملُ الصالحُ؛ هو أعظمُ واجبٍ في الإيهان، وبغير العمل الصالح لا يكون المؤمن مؤمناً حقاً:

﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَا ۚ قُل لَمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسَلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُولِكُمْ ﴾.

فالإيمانُ إذا دخل في القلوب تُرجِم إلى عمل، وتُرجِم إلى قول، وتُرجِم إلى قول، وتُرجِم إلى قول، وتُرجِم إلى الشكر لله -كما يريد الله -عز وجل-...

والـشكرُ لله: يكـون بـالقول، ويكـون بالعمـل، ويكـون بالاعتقاد (۱).

فالتقوى حقيقتُها: التزامُّ بأمر الله -كما قال بعضُ أئمة التابعين-: التقوى: عملُ بطاعة الله، على نور من الله، ابتغاءَ مرضاة الله، واجتنابُ لمعصية الله، على نور من الله، ابتغاءَ مرضاة الله، واجتنابُ لمعصية الله، على نور من الله، ابتغاءَ مرضاة الله (۲).

فهي: علمٌ وعملٌ، فعلٌ وكفٌّ، التزامٌ وتَرْكُ.

هكذا تَتَحَصَّلُ التقوى، ويحصلُ عليها أصحابُها من أهل الإيمان.

<sup>(</sup>١) وهذا هو التعريفُ الصحيحُ للإيهان عند السَّلَف.

فانظُر «مجموع الفتاوي» (١١/ ٤٧٠) - لـشيخ الإسـلام ابـن تيميَّـة، وكتابي «التعريف والتنبئة..» (ص٥١).

<sup>(</sup>٢) كما قالَهُ طَلْقُ بنُ حبيبٍ.

رواهُ ابنُ أبي شيبةَ في «الإيهان» (٩٩)، وفي «المُصَنَّف» (٣٠٣٥٦)، وابنُ المُبارك في «الزُّهد» (١٣٤٣).

ومِن الطريف (!) أنَّ (طَلْقَ بنَ حبيبٍ) -هذا- رُمِيَ بالإرجاء!!

\* قال - الشيخُ - رحمهُ الله -:

أَقُول: هذه هي التقوى، وهذا جزاءُ أهل التقوى: الحياةُ الطيبةُ، والنجاةُ عند الله -عز وجل- يوم القيامة.

وليست التقوى مجرّد دعوى!

فكثيرٌ من الناس -مِن سُفهائهم، ومِن رَعاعهم، ومن هَرَجِهم - تأمره بطاعة، أو تنهاه عن منكر، تأمره بسنة، أو تردعه عن بدعة؛ فَيقول لك: الإيان في القلب!

هذه مقولة أهل العجز، وهذه قالة المُضلِّين الضالِّين، الذين - لا أقول: يعلمون أنهم يُحسنون صنعاً -؛ بل أقول: يعلمون أنهم يفعلون شرَّا!

و إلاّ؛ فإن الله -عز وجل- عندما أنزل الكتبَ وأرسل الرسلَ،

وكان في ذلك أمرُهُ ونهيه؛ لم يكن ذلك -فقط- من أجل الثقافة! ومن أجل الثقافة! ومن أجل عموم المعرفة! وإنها كان ذلك -كلَّه- ابتلاءً لعباده؛ وإنيه مَنْ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَتَ عَنْ بَيِّنَةٍ ﴾.

\* قال الشيخ -رحمهُ اللهُ-:

«فالتقوى حقيقتُها: إيمانٌ صادقٌ بالله ورسوله، وبما أخبرت به الرسلُ عمَّا كان وعمَّا يكون، ثم عمسلٌ صالحٌ».

أقول: إِذَنْ: إِيهَانٌ وعملٌ صالحٌ.

وعليها مَدارُ الصلاحِ، والفلاح، والنجاح.

وبسببِ هذا -كُلُّه- يدخُلُ أهلُ الإيهانِ جنَّةَ الرَّحمن.

\* قال الشيخ -رحمهُ اللهُ-:

«وهو مقتضى (الإيمان) وموجبُه؛ ومن ذلك: التعلّم، والتفقّه في الدين، وهما من التقوى –كما تقدم-؛

ولذلك رتب الله على التقوى الفرقان: ﴿ ... إِن تَنَّقُوا اللهَ على التقوى الفرقان: ﴿ ... إِن تَنَّقُوا اللهَ عَلَى التقوى الفرقان: ﴿ ... إِن تَنَّقُوا اللهَ عَلَى التقوى الفرقان: ﴿ ... إِن تَنَّقُوا اللهَ عَلَى التقوى الفرقانَ اللهُ ... يَجْعَلَ لَكُمْ فُرْقَانًا ﴾ .

لأن من شُعَبها التعلَّمَ، والتفقَّهَ في الدين، والتبصُّرَ بما جاء به المصطفى –عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم–».

أقول: فلا تكونُ التَّقْوَى حَقَّةً إلاّ بالتَّفَقُّهِ في الدِّينِ، ولا تفقُّه في الدِّينِ، ولا تفقُّه في الدِّين إلاّ بالعِلْمِ بالكتابِ والسُّنَّةِ، والتعلُّم لأحكامِهِما، والالتزام بهديها.

\* قال الشيخُ -رحمهُ اللهُ -وهُنا يبدأ الكلامُ فيها نحن فيه من نوازلَ ومن فتن-:

«فالإنسانُ قد تضيقُ أمامَه الدروبُ، وتُسَدُّ في وجهه الأبوابُ في بعض حاجاته؛ فالتقوى هي المضقاحُ لهلده المضائق، وهي سببُ التيسير لها؛ كما قال -عز وجل-: ﴿وَمَن يَتَقِ ٱللَّهُ يَجْعَل لَّهُ مُخَرَجًا ﴾ ».

أقول: فالضيقُ الذي يعيشه المسلمون -اليومَ-، والذي تعيشه

الأُمَّة -اليومَ-؛ ليس له من فرج إلا بالتقوى، ليس له من يُسر ولا تيسير - ولا تيسير - ولا تيسير - ولا تيسير - ولا دفعَ لهذا العُسر وذاك التعسير - إلا بالتقوى.

\* قال الشيخُ -رحمهُ اللهُ - وتأمَّلوا! -:

«وقد جرّب سَلَفُنَا الصالح؛ وهم الصحابة -رضي الله عنهم وأتباعُهُم بإحسان -، كما جَرَّب قبلَهم رسلُ الله حليهم الصلاة والسلام - الذين بعثهم الله لهداية الله -عليهم الصلاة والسلام - الذين بعثهم الله لهداية البشر، وحصَلوا بالتقوى على كل خير، وفتحوا بها بابَ السعادة، وانتصروا بها على الأعداء، وفتحوا بها السعادة، وأنتصروا بها على الأعداء، وفتحوا بها البشرية إلى الصراط المستقيم».

 لذلك؛ قبال في الآية الأخرى -من حيث التطبيقُ لهذه التقوى-: ﴿ فَالنَّقُوا اللَّهُ مَا السَّلَطَعُمُ ﴾ (١).

واللهُ -عز وجل- يعلم حقيقة خَلْقِه، وما يُصلِحُهُم، وما يُصلِحُهُم، وما يَصلِحُهُم، وما يَصلِحُهُم، وما يَصْلُحُ هُم-: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَيِيرُ ﴾؛ فكيف يأمرُهم بما لا يستطيعون؟!

ف (حقّ التقوى) هو أن تكون هي على الحق، لا أن تكون تقوى متوهمة، أو موهومة، أو مظنونة!!

لذلك؛ لما قام الرسولُ الكريمُ -صلى الله عليه وسلم-وكذا الصحابةُ -رضي الله عنهم- ثم -مِن بعدهم- التابعون لهم،

<sup>(</sup>۱) قيال السيخُ السَّعْدِيُّ في «تفسيرِه» (ص١٤١) -في تفسير آية ﴿ .. حَقَّ تُقَانِهِ عَهِ -:

<sup>«</sup>وهذه الآيةُ بيانٌ لما يستحقُّهُ -تعالى- مِن التَّقْوَى.

وأَمَّا ما يجبُ على العبدِ منها؛ فكما قال -تعالى -: ﴿ فَأَنَّقُوا اللَّهُ مَا السَّطَعْتُمُ ﴾..».

وأتباعُهم من السلَف الصالح-؛ لما قاموا بالتقوى حقَّ التقوى -فيها يستطيعون منها-: نَصَرَهُمُ اللهُ -تبارك وتعالى-.

مِن أجلِ ذا؛ قال بعضُ الكُتَّاب المُعاصرين -عندما قام المسلمون بالتقوى، وفتحوا البلاد، وهَدَوُا العبادَ-: وصلت دعوةُ الإسلام من (فَرْغانة) إلى (غانا) - (فَرْغانة) في الاتحاد السوفييتي السابق، و(غانا) في أقصى أفريقيا-.

أي: أن الله -عز وجل- هيًّا لهم أسبابَ الخير والنصر كلَّها؛ لتشملَ الدينَ والدُّنْيا -جميعاً-.

\* قال الشيخُ -رحمهُ اللهُ-:

«وإنما حصلت لهم القيادة للأمم، والذّكرُ الجميل، والفتوحاتُ المتنابعةُ بسبب تقواهم لله، وقيامهم بامره، وانتصارهم لدينه، وجمع كلمتهم على توحيده وطاعته». أقل: هذا هو النظرُ الحقُّ الذي يجب أن يكون.

أكثرُنا اليوم - وقد أُبالغ فأقول: كلنا! وأخشى مِن هذا! -أكثرُنا -اليوم- ينظر إلى معايير النصر كما ينظر إليها الأعداء! كما ينظر إليها مَن نحارجم ويحاربوننا!!

فإذا كانت نظرتُنا إلى عدوِّنا كنظرة عدوِّنا لنا! وإذا كانت معاييرُ النصر والتقدُّم هي نفسَ معايير النصر والتقدَّم عند من لا يرقُبُون في المؤمنين إلاَّ ولا ذمة!! فهذه هي -والله - بدايةُ النهاية!!

بمعنى: أنَّ معاييرَ النصر عند أهل الإسلام مرتبطةٌ بمقدار نصرِ المسلمين لربِّهم، فأما إذا تخلَّف نصرُ المسلمين لربِّهم، فأسا إذا تخلَّف نصرُ المسلمين لربِّهم، فسيتخلّف - ولا بد - نصرُ المولى -سبحانه وتعالى - للمسلمين.

فالأعداءُ لَمَّا قصدوا هذه الآلية في الفهم والتصوَّر، وعاشوا حياةً ماديةً قائمةً على الملذّات، وقائمةً على الأموال والماديّات، لا يعرفون النصرَ إلا بالسلاح! ولا يَعرِفُون من أسبابه إلا الآلة الحربية!

نعم؛ هي مطلوبةٌ في ديننا؛ لكنْ: في الدرجة الثانية، وليست في

الدرجة الأولى، إنها المطلوبُ في الدرجة الأولى -مِنَّا- هـو الإيـهانُ بالله -تعالى-، والعملُ الصالحُ.

وعن أبي الدرداء -كما في «صحيح الإمام البخاري»(١)-: إنها

(1)(٣/٣٣٠١).

وبوَّبَ عليه -رحمه الله- بقولِه-: «باب عمل صالح قبل القتال». قُلتُ:

وروى الأثر ابنُ المباركِ في «الجهاد» (رقم:٥)، بلفظ: «[يا أيها الناس!]، عملٌ صالحٌ قبل الغزو؛ فإنَّكُم إنَّها تُقاتِلُونَ بأعمالِكُم».

وما بين المعقوفين عند أبي داود في «الزُّهْد» (٢٥٢)، والدِّينَورِيِّ في «النُّهْد» (٢٥٢)، والدِّينَورِيِّ في «النُجالسة» (١١٣٥).

#### قلتُ:

وذكرهُ الكَلاعيُّ في «الاكتفاء..» (٣/ ٢١) مِن كلامِ أبي بكر الصدِّيق في وصيَّتِه لخالد بن الوليد -رضيَ اللهُ عنهُما-؛ قال: «.. وبهذا نرجو النصرَ على أعدائِكُم».

ونَسَبَهُ الطُّرطُوشيُّ في «سراج المُلوك» (ص٠٠٥) إلى عُمر بـن الخطـاب -رضيَ اللهُ عنهُ-!

تُقاتِلُونَ بأعمالِكم.

ليس فقط - أقولُ: ليس فقط؛ حتى لا يُفهمَ عنِّي غيرُ ما أقول! - ليس فقط بالسلاح والبندقية - و.. و.. إلى آخره من الماديّات - فهذه في الدرجة الثانية -كما قدَّمْتُ - وأمَّا الدرجةُ الأولى فهي صلةُ العبادِ بربِّ العباد: ﴿ وَلَيَنصُرُنَ كَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُو ﴾ (١)، ﴿ وَمَا يَعَلَرُجُودَ العبادِ بربِّ العباد: ﴿ وَلَيَنصُرُنَ كَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُو اللَّهُ اللهِ العبادِ بربِّ العباد: ﴿ وَلَيَنصُرُنَ كَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُو اللهِ العبادِ العبادِ العبادِ العبادِ العبادِ العبادِ العبادِ العبادِ العبادِ اللهِ وَلَيَنصُرَكَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُو اللهِ العبادِ العبادِ العبادِ اللهِ وَلَيَنصُرُكَ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ العبادِ اللهِ العبادِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ العبادِ اللهِ العبادِ اللهِ وَلَيَنصُرُكَ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

«فهذا الضَّمانُ إِنَّما هو بإيهانِهم وأعمالِهم -التي هي جُنْدٌ مِن جُنود الله؛ يحفظُهم بها، ولا يُفرِدُها عنهم، ويقطعُها منهم؛ كما يَتِرُ الكافرين والمُنافقين أعمالَهم؛ إذ كانت لغيرِه، ولَم تكُنْ مُوافقةً لأمرِهِ».

(١) قــال الإمــامُ القُرْطُبِــيُّ (١٧٦هـــ) -رحمــهُ اللهُ - في «تفــسيرِه» (٢٥٦) - بعد ذِكْرِهِ هذه الآية -وما في معناها مِن الآيات-:

«فهذه أسبابُ النصرِ وشُروطُهُ! وهي معدومةٌ غيرُ موجودةٍ فينا؛ فإنَّا لله، وإنَّا إليهِ راجعُون على ما أصابَنا، وحَلَّ بنا!

وقال الإمامُ ابنُ القيِّمُ في (إغاثة اللَّهفان) (١٨٢/٢) - في تفسيرِ قولِ
 الله - تعالى -: ﴿ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُو الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَرَكُو أَعْمَلَكُمْ ﴾
 [محمد: ٣٥] -:

## رَبِّكَ إِلَّاهُوَ ﴾.

فَلْنَنْظُرْ: وَلْنَعْتَبِرْ، وَلْنَتَأَمَّلْ:

في (يوم الأحزاب): كيف كانت الكِفّة، وكيف صارت؟! في (يوم بدر): كيف كانت المعايير، وكيف آلت؟! وفي المقابل:

في (يوم أُحُد): كيف كانت النتائج، وكيف تَبَدَّلَتْ؟! وفي (يوم حُنين): كيف كانت الحقائق، وكيف انعكست؟! هذه كلُّها دروسٌ للأُمَّة(١)...

بل لم يَبْقَ مِن الإسلام إلا ذِكْرُه ولا مِن الدِّين إلا رسمُه الطهور الفساد، ولكثرة الطغيان، وقلَّة الرشاد؛ حتى استوْلَى العدوُّ شرقاً وغِرباً، بَرَّا وبحراً، وعمَّت الفِتَنُ، وعظُمت الحِحنُ، ولا عاصِمَ إلاَّ مَن رَحِم».

قلتُ: هذا في زمانِه! فكيف في زمانِنا؟!

<sup>(</sup>۱) انظُــر «زاد المعــاد» (۳/ ۲۱۱ و۲۷۷)؛ لمعرفــة بعــضٍ مِــن هذه الدُّروس.

ومع أنها دروسٌ للأُمَّة، والأُمَّةُ تتلوها، وتتدارسُها، وتتذكَّرُها، وتتذكَّرُها، وتتذكَّرُها، وتتذاكرُها –آناءَ الليل وأطراف النهار –؛ فلا تزال الأُمَّةُ –وللأسف واقعة في الحُفرة ذاتها! وملدوغة من الثعبان نفسه! غيرَ متَّعظة بأنفسها، فضلاً عن أن تتعظ بغيرها! وه (ليَسَ لَهَامِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةً ﴾...

\* قال الشيخ -رحمهُ اللهُ-:

«كما أن الناس في أشدِّ الحاجة لتكفيرِ السيئات، وحطِّ الخطايا، وغفران الذنوب.

وسبيلُ هذا: هو التقوى -كما قال-عز وجل-: ﴿إِن تَنَقُواْ اللَّهَ يَجْعَلُ لَكُمْ هُوَاللَّهُ يَجْعَلُ لَكُمْ هُوَاللَّهُ يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرُ عَن كُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ هُوسَى. "تَنَقُواْ اللَّهَ يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرُ عَن كُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ هُوسَى.

أقول: إذن؛ التقوى سببُ هذا الفُرقانِ اللذي فيه خيرُ الدنيا وخيرُ الدنيا وخيرُ الآخرة، وقد قال الله -عز وجل-: ﴿وَمَن يَنَقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ وَأَجُرًا ﴾.

بالأمس القريبِ ينقلُ لي أحدُ إخواننا مِن طلبة العلم كلمةً عن

ذاكَ المهرِّج الخبيثِ المسمى (حسن نصر الله)!! ماذا يقول؟! يقول: الدعاءُ سلاحُ العاجزين()!! الله أكبر!

أينَ هذا ممَّا وَرَدَ عن الإمام الجليلِ الفُضيل بن عِيَاض -بالسند الصحيح - مِن قولِهِ: «الدعاءُ سلاحُ المؤمنِ»(٢)؟!

ورُوي ذلك عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لكنْ؛ بسند لا يصحُّ (٣).

والفُضَيلُ بنُ عِيَاض من أئمَّة العلم والزهد والعبادة – رحمه الله –تعالى –.

<sup>(</sup>١) انظُر ما تقدَّمَ (ص٦٢).

<sup>(</sup>٢) رواهُ السِّلَفِيُّ في «الطُّيورِيَّات» (٢٩٢)، وأبو نُعَيْم في «حِلْيَةِ الأولياء» (٨/ ٩٢).

<sup>(</sup>٣) خرَّجَهُ -بتفصيل- شيخُنا الإمامُ الألبانيُّ -رحمهُ اللهُ- في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (١٧٩).

ما فائدةُ هذه الأوامر الإلهية المتوالية بالدعاء، والتضرُّع، والإقبال، والإخبات لله -عز وجل- إذا كان الدعاءُ سلاحَ العاجزين؟!

إذا كان الدعاءُ سلاحُ العاجزين -وأنت عندك موازينُ (قويَّةٌ) غيرُ هذا السلاح الذي هو -كها تقولُ وتكذب، وتدعي وتفتري على الله، وعلى عباد الله! - سلاحُ العاجِزين؛ فَأَرِنا ماذا عندك!؟!

ولكنّه -حقيقة - لا يريد إلا التثوير، ولا يريد إلا الفتن، ولا يريد إلا الغِشَّ للمسلمين؛ لأنه يعرف - وللأسف - أن أكثر المسلمين عاطفيُّون، وأن أكثر المسلمين متحمّسون، وأن أكثر المسلمين عاطفيُّون، وأن أكثر المسلمين: كلمةٌ تدفعُهم، وكلمةٌ تُرجِعُهم - وللأسف -؛ فهم يفرحون بهذا الكلام الذي يُثَوِّرُ، وهذه العواطفِ التي تجعل الحرارة تجري في العروق، بدلاً من الدماء!

وهذا يستطيعُهُ كلُّ أحدٍ!!

(فيدل كاسترو) -رئيس (كوبا) السابق!! - كان يمكُثُ في

الخطبة أربع ساعات! والناس تجلسُ مستمتعةً!! وهو شيوعيُّ!!! ووالله؛ لو زاد الدرسُ العلميُّ -اليومَ - المبنيُّ على: (قال الله) وقال رسوله) عن خمس و أربعين دقيقة -أو ساعة -؛ لَبَداً طلبةُ العلم يتململون!! -إلاّ مَن رحِم اللهُ -؛ لكن: لَـهًا كان ذاك وذيّاك يتكلّمون بالعواطف، ويُشيرون الحماساتِ التي ليس لها ضابطٌ و لا رابطٌ؛ فهذا يُعجِب، ويُفرِح!

وإلا؛ فمِن ثهارهم تعرفونهم، كما ورد في بعض أخبار بني إسرائيل: عن عيسى ابن مريم -عليه الصلاة والسلام-؛ قال محذّراً حواريّيه: سيكون بعدي أنبياء كذَبَة، قالوا: كيف نعرفهم؟ قال: مِن ثهارهم تعرفونهم ".

فانظروا إلى هذا الذي يسبُّ أصحابَ رسول الله -عليه الصلاة والسلام-، ولم يقف أمرُهُ عند هذا الحدِّ -كسائر طائفته

<sup>(</sup>١) كما في «إنجيل متَّى» (١٧:٧)!! وانظُر «نظم الدُّرر» (١/ ٤٨٥) للبِقاعِيِّ.

الشيعيَّة الشنيعة -، بل يُكفِّرون الصحابة إلا أربعة نَفَرٍ -وفي رواية: تسعة نفرٍ!! - كما في كتاب «الكافي» -للكُلِيني -، وهو الكتاب (المقدّس) -عندهم! - كما أنَّ «صحيح البخاري» (مقدّر) -عندنا - وأعظم، وإنها التشبية هنا من حيث (تقديرُنا) لكتابنا، و(تقديسُهم) لكتابهم (۱)!

في كتاب «الكافي في الأصول» -للكُلِيني - يقول: عن أبي جعفر -عليه السلام - وكلُّ واحدٍ من أئمّتهم يقولون فيه: عليه السلام! -عن أبي جعفرٍ -عليه السلام-، قال: ارتدَّ الذين كانوا مع نبيِّنا محمد خلا أربعة نفر!! وفي رواية: تسعة نفر!

الصحابةُ الذين مات النبيُّ -عليه الـصلاة والـسلام- وهـو

<sup>(</sup>۱) انظُر كتابي «مجُمل تاريخ الدعوة السلفية في الدِّيار الأردُنيَّة» (ص٠٧)، ورسالتي «عاشوراء بين هداية السُّنَّة الغَرَّاء، وضلالةِ البِدعةِ الشَّنْعاء» (ص٤٥).

راضٍ عنهم - أكثرُ من مئةِ ألف (١)، هم عند هـؤلاء أشباه اليهـود: كفار!! إلا أربعة نفرٍ، أو تسعة نفرٍ!

فهل نتخيّلُ نصراً يأتينا من طريق هؤلاء الضالِّين المضلّين؟! الذين يتلاعبون بعقول عامّة المسلمين ورَعاعهم وهمجهم بمجرّد القـول والكلمـة!! بمجـرّد التكتيـك الـسياسي، والتلاعـب اللفظي؟!؟!

... وكنتُ قد نَظَمْتُ شِعراً -أيَّامَ (حرب لُبنان) -بتاريخ: ١١/ رجب/ ١٤٢٧ -، قلتُ فيه:

<sup>(</sup>١) انظر «الإصابة» (١/ ١٤) -للحافظ ابن حَجَر-.

ودونَ الحسقُ أعناقُ تُسكَّ بها أعادينا لتاتي ساعةُ النَّصْرِ تُفَكُّ بها أحاجينا تُرَجِّعُنا الأنسكُلُسِ ولنْ ننْسَى فِلَسْطِينا تُرَجِّعُنا الأنسكُلُسِ ولنْ ننْسَى فِلَسْطِينا تأمَّلُ يا أخيى قَوْلِي ولا تَعْجَلُ فتُصْنِينا وخَتْمُ الشَّعْرِ تبريكُ به تَسسمُو أمانينا وفي الجَنَّا الهادي رسولِ الله تُنجينا وفي الجَنَّاتِ تجمعُنا ألا قُولُوهَا: آمينا

نَعَم... والله؛ لن ننتظر نصراً مِن (هؤلاء!)؛ ولئِنْ جاءنا ما يُشبه النصرَ عِمَّا (قد) يغترُّ به بعضٌ منّا؛ فليس هو إلا فتنةً وتمحيصاً لنا -من جهة - كما قال -تعالى -: ﴿ الْمَدَ . أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتَرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَتَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ . وَلَقَدْ فَتَنَا ٱلّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيعُلَمَنَ ٱللَّهُ ٱلّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعُلَمَنَ ٱللَّهُ ٱلّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيعُلَمَنَ ٱللَّهُ ٱلّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعُلَمَنَ ٱللَّهُ ٱلّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيعُلَمَنَ ٱللَّهُ ٱلّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعُلَمَنَ ٱللَّهُ اللّذِينَ عَن حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ الدّرى - صَدَقُواْ وَلَيَعُلَمُونَ اللَّهُ الْحَرى - كما قال -سُبحانه -: ﴿ سَنَشَتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ .

هــذا الــذي ينبغــي أن نفهمَــه في هــذا البــاب -عــلى وجـه الحقّ والصواب-.

\* قال الشيخ -رحمهُ اللهُ-:

ولا سبيلَ إلى هذا إلا بالتقوى -كما قال-عز وجل-: ﴿ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ لَا يَضُمُّ صَنَّمَ مُّ كَنَّدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحْيِطً ﴾ ».

أقول: فهم أشرط إن: المصبر، والتقوى؛ لأن التقوى إذا لم يسبقها صبرٌ عليها: فقد تتفلّت أطرافها، ولا يَثْبُتُ صاحبُها، ولا يرتفعُ لواؤُها...

\* قال الشيخُ -رحمهُ اللهُ-:

«فالمسلمون إذا صبروا في طاعة الله، وفي جهاد أعدائه، واتَّقَوْا ربَهم في ذلك؛ بإعداد العُدَّة المستطاعة...».

# أقول: ماذا قدّم؟

قدّم طاعة الله، وعندما قال الله -عز وجل- مخاطِباً الفئة المؤمنة -ممّن تنزَّل القرآنُ بين ظهرانيْهِم على قلب رسول الله-، قال: ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ﴾....

... كان الخطابُ لمن؟

للصحابة.

ثُمَّ؛ هل كان الخِطابُ -للصحابة- وهم في فترة الاستضعاف؟ أم في فترة التمكين؟!

كان في فرة التمكين، وقد امتُحنوا بِالهجرة، وتحصت قلوبُهم، وثَبَتَ إِيها لَهُم بِالتقوى، وقاموا بحق الله: من العبادة، والعلم النافع، والعمل الصالح.

فلم يكن الأمرُ لهم بالإعداد وهم لا يزالون في الضحضاح والرَّقراق! وإنها كان الأمرُ لهم بالإعداد وهم على سويَّة عَلِيَّةٍ من الإيهان، والعلم النافع، والعمل الصالح.

\* لذلك؛ قال الشيخ - رحمه الله -:

«فالمسلمون إذا صبروا في طاعة الله – هذا أولُ شرطٍ وأعظمُ سببٍ وفي جهاد أعدائه، واتَّقُوا رجَهم في ذلك بإعداد العُدَّة المستطاعة – البدنية والمالية والزراعية والسلاحية – وغير ذلك –: نصروا على عموهم؛ لأن هذا –كُلَّهُ – من تقوى الله.

ومن أهم ذلك: إعدادُ العُدَّة المستطاعة من جميع الوجوه: كالتدريب البدي، والمَهنِي، والتدريب على أنواع الأسلحة.

ومن ذلك: إعدادُ المال، وتشجيعُ الزراعة والصناعة – وغير ذلك مما يُستعان به على الجهاد، والاستغناء عمَّا لدى الأعداء –».

أقول: لا يُمكن لنا -مهم حلُمْنا، ومهم تنينا، ومهم تأنينا- أن نتصرَ على عَدُوِّنا إلا بسلاح ليس عند أعدائنا، وليس من سلاح

-اليوم- عندنا وليس عند أعدائنا إلا التقوى، وهو سلاحٌ وللأسفِ- نحن مُفَرِّطُون فيه! ولم نستعملُه إلى هذه الساعة حقَّ استعمالِه كما يريد الله، وكما طبقه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-!! \*قال الشيخُ -رحمهُ اللهُ-:

«وكلُّ ذلك داخلُ في قوله -سبحانه-: ﴿ وَاَعِدُوا لَهُم مَّا اَسْتَطَعَتُم مِن قُوَّةٍ ﴾، ولا يتمُّ ذلك إلا بالصبر.

والصبرُ من أعظم شُعَب التقوى، وعَطْفُهُ عليه في قوله - سبحانه-: ﴿ وَإِن تَصَابُوا وَتَاتَقُوا ﴾ من عطف العامِّ على الخاصِّ».

أقول: يعني: أن الصبر من شُعَب التقوى؛ فكُلُّ صبرٍ تقوى، ولي فكُلُّ صبرٍ تقوى، وليست كلُّ تقوى صبرًا.

والنُّصوص -آياتٍ وأحاديثَ- في فضلِ الصبر، ومكانته كثيرةٌ جدًّا؛ منها -عُمومَ دلالةٍ- قولُهُ -تعالى-: ﴿وَلَهِن صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّكَ بِرِينَ ﴾..

\* قال الشيخُ -رحمهُ اللهُ-:

«فلا بُدَّ من صبر في جهاد الأعداء، ولا بُدَّ من صبر في رباط النَّغور، ولا بُدَّ من صبر في إعداد المستطاع من الندات والبدن القويِّ المدرَّب.

كما أنه لا بُدَّ من الصبر في إعداد الأسلحة المستطاعة التي تُماثِل سلاحَ العدو -أو تفوقُه- حسب الإمكان-(۱).

ومع هذا الصبر: فلا بُــد مـن تقــوى الله في أداء فرائضه، وترك محارمـه، والوقــوف عنــد حُــدوده، والانكسار بين يديه، والإيمان بأنه الناصر، وأنَّ النـصرَ

<sup>(</sup>١) وشرطُ (الْمَاثلةِ) -في القُوَّةِ - بحسَبِ الإمكانِ - مُهِمُّ جـدًّا؛ يغيبُ عن كثيرٍ مِن المتحمِّسِين الثائرين، والعاطفيِّين الهائجين!!

فأين هُـم -هـداهُمُ اللهُ- مِـن توجيهات أئمَّـةِ المُـسلمين، وفُقهاءِ المِللَّةِ والدِّين؟!

# من عنده، لا بكثرة الجنود، ولا بكثرة العُدَد».

أقول - وهنا الشاهدُ -: مهم كان عندنا من عَدَدٍ وعُد، ومهم كان عندنا من أسلحة، وعَتاد - و.. و.. إلى آخره -؛ إذا لم يكن هنالك الصبرُ، ولم تكن هنالك التقوى، ولم يكن هنالك العلمُ النافعُ والعملُ الصَّالحُ؛ فهذا كله لا يَصْلُح ولا يُصْلِح.

وللأسف الشديد، بَلَغَني أن بعضَ ما يُقام في هذه الأيام من مسيرات ومظاهرات، يحدثُ فيها من الفساد ما لا يعلمه إلا الله:

وأبرزُ ذلك -وأظهرُهُ-: أنَّها تجمعُ أهلَ الشر و(أهلَ الخير!) -سواء بسواء!-؛ الكلُّ فيها سواءً!-وللأسف-؛ تجد فيها الصالح وغيرَ الصالح، بل تجد المسلمَ والشيوعيَّ! بل في بعضِها أمسك الشيوعيُّ والقسِّيس والشيخ والمُثقَّف -وغير هؤلاء!- أيديَهم بأيدي بعض!!

وليس هذا هو الخطرَ الأكبرَ -وإن كان خطراً-!

بل الخَطَرُ الأكبرُ -فيما نحن نُهارسه ونُعايشه- ما يجري في

بعض هذه المظاهرات من تكسير وتحطيم للأشياء التي هي مُقَدَّراتٌ إسلاميَّةٌ مَحْضَةٌ؛ حتَّى إنَّ بعضَهم قال: كُسِّرت سيارات، وحُطِّمَتْ محلات، و.. و... إلخ.

والأسبوعُ الماضي (1): كان هناك شيءٌ من هذه المهرجانات والمظاهرات في (استاد عهان=الأردن)، وأُمّنت حافلاتٌ (مِن الدولة!) حتى يتيسَّر للنَّاس الذهاب والإياب!

وفي آخِر (المهرجان): كُسّرت الكراسيُّ والمقاعدُ! وبدأت المُثافات السيئة (جِدًّا جِدًّا) -التي تزيد البلاء بلاءً! -، وبدأ السبُّ! وبدأ الطعنُ واللعنُ!!

إذا كان هؤلاء الذين يقومون بالمظاهراتِ على هذه الدرجة من الأخلاق؛ فهاذا ننتظر؟!

فإن قيل: هؤلاء مدسوسون!

<sup>(</sup>١) مِن تاريخ هذه الكلمةِ.

فنقول: لماذا نجعلُ للمدسوسين مكاناً يندسون فيه بيننا؟ فيُفسدون لحُمتَنا وقوتَنا وكلمتَنا!؟!

ثُمَّ؛ هل المدسوسون هم الأكثر؟!

وللأسف... أمثالُ هذه المظاهراتِ أشبهُ ما تكون بتنفيسِ آنيًّ، وقتيًّ -لا غَيْرَ-!!!

القرضاويُّ يقول: اجعلوا يوم الجمعة يومَ الغضب!

غَضِبْنَا؛ ثم ماذا؟!

هل غَضَبُنا يهوّن ما يقع على إخواننا؟!

وهل تجمُّعُنا بهذه الصورة ينفعُهُم؟!

واللهِ؛ إن كُلُّ هذا غفلةٌ عن أسرار الدعاء...

والله؛ إن هذا غفلةٌ عن أسرار الإخلاص في التقوى والتضرُّع إلى رب العالمين -سبحانه وتعالى-.

\* قال الشيخُ -رحمهُ اللهُ-:

«وأن النصرَ من عنده -تعالى- لا بكثرة الجنود، ولا بكثرة الجنود، ولا بكثرة العُدّة، ولا بغير ذلك من أنواع الأسباب، وإنما النصرُ من عنده -سبحانه-.

وإنما جَعَلَ الأسبابَ لتطمين القلوب، وتبشيرها بأسباب النصر، كما قال -جل وعلا-: ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بأسباب النصر، كما قال -جل وعلا-: ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمْ وَلِنَظَمَ إِنَّ قُلُوبُكُم ﴾ ماذا قال بعدها -مباشرة-؟! ﴿ وَمَا اللَّهُ مُن عِندِ اللَّهِ ﴾ ...

أقول: هذه الأشياء - كلُّها - التي نُناوِرُ بها، ونتعاظمُ بأسبابِها، ونُعِدُّها -: هي - فقط - من باب البشائر والتطمينات، أما حقيقةُ الأمرِ؛ فهي: أن النصر من عند الله: ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعَجَبَتُكُمُ كَثَرَتُكُمُ فَكُمْ تُعْنِي عَنِكُمُ شَيْعًا وَضَاقَتَ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُمُ مُّذَرِينَ ﴾.

إذن؛ الكثرة -وحدها - ليست هي سبب النصر؛ سبب النصر: ما عند الله، ما يعلمُه الله منّا مِن صبر، ومِن تقوى، ومِن علم نافع، ومِن عمل صالح، ومِن استجابة لأمر الله، ومِن استقامة على سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم -.

\* قال الشيخُ -رحمهُ اللهُ-:

﴿ وَقَالَ - سبحانه-: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواً إِن نَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتُ أَقَدَا مَكُورُ اللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتُ أَقَدَا مَكُورُ ﴾ .

أقول: قد ننالُ النصرَ... لكنْ، هل نَيْلُ النصر -فقط-هو المطلوبُ؟!

أم لا بُدَّ لِنَيْلِ النصر مِن أَنْ نكونَ على ما يُرضي الله، حتَّى يُثبَّتَنا الله عليه؟!

\* قال الشيخُ -رحمهُ اللهُ-:

 أقول: ماذا قال في الآية الثانية -مباشرةً-؟

﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِن مَّكَنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَ امُواْ الصَّالُوةَ وَءَاتُواْ الرَّكُوةَ وَالْوَكُوةَ وَاللَّهُ الزَّكُوةَ وَأَمَدُواْ بِاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنكر ﴾ . وَأَمَدُواْ بِاللَّمَا عَنِ الْمُنكر ﴾ .

أقول: النصرُ أساسٌ متينٌ، وبُنْيَةٌ تحتيَّةٌ -إن جاز التعبيرُ- للقيام بالعمل الصالح -مِن قبلُ ومِن بعدُ-؛ فلا يمكن أن ينصرَك الله بغير علم نافع، وعمل صالح، وتقوى صادقةٍ لله(١).

فإذا نصرك الله: إجعلْ هذا أوسعَ دائرةً، وأشملَ اتساعاً ونشراً ودعوةً؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يؤمن أحدُكم حتى يحبَّ لأخيه ما يحبُّ لنفسه»(٢).

وقال - تعالى - : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَدِياً وَقَالُا مِّمَن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَدِياً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾.

<sup>(</sup>١) انظُر ما سَبَقَ في (المقدِّمة) (ص٦-١٠).

<sup>(</sup>٢) رواهُ البخاريُّ (١٣)، ومسلم (٤٥) عن أنس.

الدعوةُ هي طريقةُ الأنبياء والرسل -عليهم السلام-؛ فهي -إذن- على طريقتهم، وهَدْيِهِم، وسَمْتِهِم؛ لا على أهوائنا! ولا على مواريثنا! ولا على عاداتِنا!!

\* قال الشيخُ -رحمهُ اللهُ-:

«وهذه الأعمال -يعني: إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر - من شُعَب التقوى.

و هذا يُعلم معنى قوله -تعالى-: ﴿ وَإِن تَصَدِيرُواْ وَتَتَقُواْ لَا يَضُدُّ وَالِن تَصَدِيرُواْ وَتَتَقُواْ لَا يَضُدُّ وَكُمُ مُنْكًا ﴾ .

أقول: والله؛ لو أننا -نحن المسلمين - تكاتَفْنا مع إخوانِنا المُستضعفين المقهورين المظلومين، النذين هم -الآن في حالة الضّنْك، وفي حالة الشدة - من تقتيل وتفجير وتدمير، ومن منع لمبادئ وأساسيات الحياة - أيِّ حياة! - ليست -فقط - حياة البشر، بل الحياة التي يعيشها البشر وغير البشر، وللأسف الشديد -أثناء الحصار -!!

ألم يأكل إخواننا في (غزَّة) العلفَ الحيواني، ويجعلوه خبزاً؟! الذي لا يعرف فليعرف...

أقول: لو تكاتَفْنَا مَعَهُم -فقط! - بدُعائِنا، بإخلاصِنا، بصِدْقِنا مَعَ ربِّنا، باتِباعِنا شُنَّةَ نبيِّنا ﷺ، بدعوتِنا إلى الله على بصيرة: لكان الحالُ غيرَ الحال، والواقعُ غيرَ الواقع (')!!!

ولكنْ...

لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لمثل هذا يموتُ القلبُ من كَمَدٍ إن كان في القلب إسلامٌ وإيانُ

"إنَّما ينصرُ اللهُ هذه الأُمَّة بضعيفِها: بدعوتِهم، وصلاتِهم، وإخلاصِهم». رواهُ النَّسائيُّ (٢١٨٨)، والبيهقيُّ في «الكُربري» (٢١٨٦)، وتمَّام (٧٠٠)، وأبو نُعَيْم في «الحِلْية» (٥/٢٦) عن سعد بن أبي وقّاص. قال شيخُنا الإمامُ الألبانيُّ -رحمهُ اللهُ - في «التوسُّل» (ص٥٠٠): (سندُهُ صحيح، وأصلُه في «صحيح البخاري» [٢٨٩٦]).

<sup>(</sup>١) وقد قال رسولُ الله ﷺ:

## \* قال الشيخُ -رحمهُ اللهُ-:

«فإذا أراد المسلمون النصر والعيزة والنجاة -في الدنيا والآخرة-، وتفريج الكروب، وتيسسير الأمور، وغفران الذنوب، وتكفير السيئات، والفوز بالجنات الله عير هذا من وجوه الخير-؛ فعليهم بتقوى الله -عز وجل-.

والله وَصَفَ أهلَ الجنة بالتقوى، فقال: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنِ وَجَلَ-: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنِ جَنَّنِ وَجُلَ-: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنِ وَجُلَ-: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنِ وَجُلَ-: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنِ النَّعِيمِ ﴾ . . . وقال: ﴿ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ . . .

آياتٌ كثيرةٌ تبيِّنُ أنَّ الجنةَ دارُ المتقين، وأنَّ النارَ دارُ الفُجَّارِ –والعياذُ بالله–».

أقول: فهذا هو السبيل؛ لا سبيلَ غيرُهُ..

ومها حاوَلَ المُحاوِلُون، ونظّرَ المُنظّرُون؛ فالحقُّ ظاهرٌ، وطريقُهُ بَيِّنٌ، ودعوتُهُ جليَّة.

فأينَ مِن هذا الحقِّ الصُّراح الطرائقُ الحِزبيَّة، والسُّبُلُ العصبيَّة؛ التي لا تزيدُ بلاءَ الأُمَّةِ إلا وبالا، ولا أحوالهَا إلاَّ ضلالا؟!

\* قال الشيخُ -رحمهُ اللهُ-:

«فبيّن -سبحانه- أنه أعدَّ الجُنّةَ لأهل التقوى.

فعلمت —يا أخي— أنك في أشد الحاجة إلى أن تتقي ربَّك، ومتى اتقيته —سبحانه— حقَّ التقوى؛ فُزت بكل خير، ونجوت من كل شرِّ، ولسيس المعنى: أنك لا تُبتلى!».

أقول:... فبعضُ الناس يقول: طالما أنِّي على تقوى، وأن التقوى سببٌ لكل خير؛ إذن أنا مُبرَّأ من البلاء، ومن الفتنة، ومن المحنة!

فهذا -بلا شَكَّ- خَطَأٌ مَحْضٌ، وغَلَطٌ ظاهِرٌ...

\* قال الشيخُ -رحمهُ اللهُ-:

«...بل قله تُبتلى وتُمتحن ﴿ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ﴾-.

وقد ابتًلي الرسلُ –وهم أفسضلُ الخلسق، وأفسضلُ المتقين–حتى يتبيَّن للناس صبرُهُم وشكرُهم، وليُقتدى هم في ذلك.

فبالابتلاء يتبيّنُ شكرُ العبد، وصبرُه ونجاتُه، وقُوتُه في دين الله -عز وجل-: دين الله -عز وجل-: وأحَسِبَ النّه أَن يُتَرَكُوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَكَا وَهُمْ لَا يُقَتَنُونَ في وقال حتالي -: ﴿ وَالَا الله عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

فلا بُدَّ من الامتحان والفتنة -كما تقدّم-، وكما قال -جل وعلا-: ﴿ وَكُمَا قَالَ - حَمَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

أقول: ﴿ ... حَتَّىٰ نَعْلَمَ ... ﴾:

اللهُ يعلم؛ ولكنّ هذا (العلم) -هُنا- يسمى عند العلماء: (علمَ الوُجُودُ والمُشاهَدة)():

وهو غيرُ (علم الكتابة)؛ فالله يعلم ماكان، وما يكون، وما يكون، وما لم يكن لوكان كيف كان يكون، لكن هذا علم المشاهدة؛ لكي يقيمَ الله حتعالى - الحُجَجَة على عباده، و إلا فهو العليم الحكيم -سبحانه و تعالى -.

\* قال الشيخ -رحمهُ اللهُ-:

«وقال – سبحانه–: ﴿ وَنَبُلُوكُم بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَالِيْنَا ثَرُجَعُونَ ﴾.

وقال - سبحانه-: ﴿ وَبَاوَنَكُهُم بِالْحُسَنَتِ وَالسَّيِّاتِ لَعَلَّهُمْ مِالْحُسَنَتِ وَالسَّيِّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾.

فالاختبارُ لا بد منه: فالرسل –وهم خـــير النـــاس– امتُحنوا بأعداء الله:

<sup>(</sup>١) -يعني: في الواقع - كها في «اللُّباب» (١٧/ ٢٦٨) -لابنِ عادِل-. وانظُر «معالم التنزيل» (٧/ ٢٨٩) -للبَغَوِيِّ-.

نوحٌ –عليه السلام– ماذا جرى معه(')من قومه؟! وهكذا هودٌ، وصالٍ صوغيرُهم من الأنبياء–.

وعلى رأسهم نبيّنا محمدٌ -صلى الله عليه وسلم-خاتَمُ النبيّين، وإمامُ المتقين، وأفضلُ المجاهدين، ورسولُ رب العالمين».

أقول: فقد قال رسولُ الله -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-: «ما أُوذي أحدٌ في الله مِثلَما أُوذيتُ » (٢) ومع ذلك، ماذا دعا رسولُ الله -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-ربَّهُ؟

<sup>(</sup>١) هي فتنةٌ عظيمةٌ جدًّا.

وفي القرآن الكريم سورةٌ كاملةٌ تتكلّم عن نوح -عليه السلام-، وما جرى له.

<sup>(</sup>۲) رواهُ أبو نُعَيْم في «حِلية الأولياء» (٦/ ٢٣٣)، وابن عَـدِيّ في «الكامل» (٧/ ١٥٥).

وحسَّنَهُ شيخُنا الإمامُ الألبانيُّ -رحمهُ اللهُ- في «السلسلة الصحيحة» (٢٢٢٢).

قال: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»(۱)، وقد أُوذي منهم أشدَّ إيذاء وأعظمَه.

\* قال الشيخ -رحمهُ اللهُ-:

«قد عُلم ما أصاب رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- في (مكة)، وفي (المدينة)، وفي الحروب، ولكنه

(١) رواهُ الطبرانيُّ في «المعجم الكبير» (٦/ ٢٠٠) والآجُرِّيُّ في «الشريعة» (١٠٠٤)، والطحاويُّ في «مُشكل الآثار» (٢٤٨٨)، وابنُ حِبَّان (٩٦٩)، والفَسَوِيُّ في «المعرفة والتاريخ» (١/ ٣٣٨)، والبيهقيُّ في «دلائل النُّبُوَّة» (٣/ ٣٣)، وفي «شُعَب الإيان» (١٤٤٨) –عن سهل بن سعد – بسندٍ صحيح.

وانظُر «السلسلة الصحيحة» (٧/ ١/ ٥٣٢) لشيخِنا.

ووَرَدَ لَفْظُهُ فِي: "صحيح البُخاريّ» (٣٤٧٧)، و"صحيح مسلم" (١٧٩٢) عن ابن مسعود مِن قولِه ﷺ؛ يحكيه عن نبيٍّ مِن الأنبياءِ -عليهم السَّلام-.

وانظُر «مجموع الفتاوى» (١/ ١٤٤).

صَبَرَ صبراً عظيماً؛ حتى أظهره الله على أعدائه و وخُصومه، ثم ختم له – سبحانه وتعالى – أنْ فَستَحَ له (مكة)، و دخل الناسُ في دين الله أفواجاً.

فكيف يطمع أحدٌ بعد ذلك أن يَسْلَمَ، أو يقول: متى كنتُ متقاً –أو مؤمناً – لن يصيبني شيء؟!

ليس الأمرُ كذلك؛ بل لا بُدَّ من الامتحان، وَمَن صبر حُمدَ العاقبة، كما قال الله -عز وجل-: ﴿ فَاصْبِرُ لِنَّ الله الله عنو وجل-: ﴿ فَاصْبِرُ لِنَّ الله الله عنو وجل-: ﴿ فَاصْبِرُ لِنَّ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ عَنْ الله ع

فالعاقبةُ الحميدةُ لأهل التقوى متى صبروا واحتسبوا، وأخلصوا لله، وجاهدوا أعداءه، وجاهدوا هذه النفوس؟

فالعاقبة لهم في الدنيا والآخرة، كما قال -تعالى-: ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللّ

أقول: فلنُفعِّل هذا السلاحَ الحقَّ التفعيلَ الحقَّ؛ بأن نكونَ على الشُّنَّة السَّنِيَّة، والطريقة المَرْضِيَّة، وأن نكونَ كما أرادنا اللهُ: قائمين بأمره، مستجيبين لهديه، لا نخالفُ، ولا نتنكّبُ، ولا نُقطِّرُ...

الدعاءُ منا، وبين أيدينا، ونحن قادرون عليه، ومع ذلك -وللأسف-: نحن مقصرون فيه!

وأمَّا إخوانُنا هناك -مع دعائنا لهم-: فإنَّنا نُوصيهم بالصبر والتقوى، كما هي وصيةُ الله، ووصيةُ رسول الله -عليه الصلاة والسلام-، ووصيةُ أهل الإيمان بعضِهم لِبعض.

ونُذكِّرهم بقول النبي -عليه المصلاة والسلام-: «العبادة في الهَرْج كهجرة إلى الناس -حينئِذ - غافلون، وعن عقولهم الراجحة بعيدون.

<sup>(</sup>١) تقدَّمَ تخريجُهُ.

فَمَن تفكّر وتدبّر وعرف أن العبادة -كالصلاة، والصيام، والدعاء، والقيام- لها مكائها -وفاعليَّتُها- في ساعة الغفلة، وفي ساعة الرعب، وفي ساعة الاضطراب، وفي ساعة الفتنة؛ فهل لا يكون لذلك دورُه؟!

وهل لا يكون لذلك أجرُه؟!

وهل لا يكون لذلك ثمرتُه وغِبُّه؟!

بل سيكون ذلك على أعظم ما يريدُ اللهُ لعباده من عزِّ ونصرِ وتمكينٍ.

\* قال الشيخُ -رحمهُ اللهُ-:

«فأنت –يا عبدَ الله – في أشدِّ الحاجة إلى تقوى ربِّك، ولُزومها، والاستقامة عليها، ولو جرى ما جــرى مــن امتحان».

أقول: ولو كان هذا الذي فَعَلَهُ اليهودُ -وَمَن والاهم مِن

الكفار- مِن بَطْشٍ كُبَّار! ولو تقوّى علينا مَن تقوَّى من أعداء الإسلام!! فالعاقبةُ للتقوى.

والله؛ العاقبةُ للتقوى.

... قد أكونُ -الآن- ضدَّ من يُبَشِّرُ الناسَ ويُؤمَّلُهم -كثيراً- أنّا منصورون!

وإن كنت أحبُّ ذلك -وأرغبُ به - كما يحبُّ ذلك كلُّ مسلم؛ لكنْ -لا قدر الله - لو كان هذا الذي فينا امتحاناً -كسائر الامتحانات والفتن والاختبارات السابقة -؛ ماذا يفعلُ هذا الذي أمَّل الناسَ -كثيراً -، وكأنه أحياهم في بيئة النصر العظيم العزيز المؤزَّر، ثم لا يجدُ شيئاً مِن ذلك أمامه!!؟!

نحن نُحِبُّ النصرَ، ونُحِبُّ العزَّ، ونُحِبُّ التمكينَ، ونُحِبُّ ذُلَّ التمكينَ، ونُحِبُّ ذُلَّ الكافرين؛ ولكنْ؛ على أن نكون في ذلك – على بيِّنة من أمرنا، أن يكونَ ذلك على أُسُسِ ثابتة...

لاأن يكونَ ذلك -فقط- في الخُطَب، والمهرجانات، والمظاهرات، والمسيرات؛ تثويراً للحماسات، وتأجيجاً للعواطف الجارفات!!!

فهذا يستطيعُه كلُّ أحد، بل قد يستطيعُه غيرُ المسلمين أكثرَ مما يستطيعُه عُدُ المسلمون!

فَالمسلم له أُسُسُّ وضوابطُ تَحْكُمُهُ وتَحْكِمُهُ، ولا يجوزُ أن نكون كغيرنا -هَمَجاً رَعاعاً-؛ ولكن إذا تكلَّمنا بكلمةٍ يجبُ أن نَفْهَمَهَا، وأن نُفهِمها -بالحقِّ-غيرَنا.

قد يَسْخَطُ غيرُنا تارةً! وقد لا يُعجبُهم كلامُنا حيناً! ولكنْ؛ سيعلمون - ولو بعد حين - أن حُبَّنا للنصر هو الأساس، وأن حُبَّنا لرفع راية الإسلام وعز المسلمين هو الأصلُ؛ لكن لا نؤمّل المسلمين بخلافِ ما هم عليه! وبخلافِ واقعِهم المنظورِ الأليم! وبخلاف ما هم عليه من ظروفِ الكلُّ يعرفها! والكلُّ يراها، لكننا - أحيانا - قد نستكبرُ عن رؤية ما هو منظورٌ أمامَنا؛ لأننا نركنُ إلى عواطفنا و حماساتنا!!

ولا حول ولا قوة إلا بالله.

\* قال الشيخُ -رحمهُ اللهُ-:

«فأنت -يا عبدَ الله- في أشدّ الحاجة إلى تقوى ربّك، ولزومها، والاستقامة عليها -ولو جرى ما جسرى مسن الامتحان، ولو أصابك ما أصابك من الأذى، أو الاستهزاء من أعداء الله، أو من الفسسقة والمجسرمين-؛ فلا تُبال».

أقول: والله؛ لن نُباليَ؛ لأنّنا على علم بوعد الله، ووعدُ الله حقُّ.

﴿ وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغَفِرَةً وَأَجَرًا عَظِيمًا ﴾. \* قال الشيخ -رحمهُ اللهُ-:

«واذكر الرسل –عليهم الصلاة والسلام–، واذكر أتباعَهم بإحسان؛ فقد أوذوا، واستُهزئ بمسم، وسُنخر أفول: وهكذا أَتْبَاعُ الرُّسُلِ -عليهم السَّلام-؛ إذا صبروا، واتَّقَوْا، وأَخْلَصُوا دينَهم لله...

\* \* \* \* \*

### الحناتمة

... نسألُ الله العظيم، ربَّ العرش العظيم: أن تكون العاقبةُ الحميدةُ في الدنيا والآخرة لعبادِ الله الصالحين، وأن يُعَجِّلَ الله النصرَ والفرجَ والتمكينَ لسائر المسلمين، وأن يُخَفِّفَ الله -عز وجل - عن إخواننا في (غزَّة)، وأن يُلهمَهم الصبرَ، وأن يرزُقَهُم الثباتَ، وأن يُؤذِن لهم بالنصر، وأن يكْبِتَ عَدُوَّهم، وأن يخذل مُقاتِلَهم، إنه -سبحانه - وليُّ ذلك، والقادر عليه.

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.

وآخرُ دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين.

والسلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه.

# المحتوسيات

| مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            |
|-------------------------------------------------------------------|
| غزَّة: فِداءونِداء                                                |
| حول أحداث (غزَّة)/ الدرس الأول٣٥٠٠٠                               |
| حول (أحداث غزَّة)/ الدرس الثاني، وشرح كلمة لسماحة أُستاذنا        |
| الشيخ عبد العزيز بن باز –رحمه الله –في بيانِ أسباب النصر – ١٠٠٠ ٨ |
| الخاتمة                                                           |
| المحتوياتا                                                        |

#### \* \* \* \* \*